





مرعبد يحليم عبارينير

الناشر ، مكنبة مصير ٣ منارع كامل مدقى "البالا" معيد جودة السحار وتراد





أسطورة من البحب

طبيب « المركز الاجتماعي » رجل معروف بحبه للناس . ليس الناس الذين يختلط بهم ، أصدقاءه أو أقاربه . بل هم الناس كمجموعة ينظر إليها بشغف وتفحص نظرة الهاوى إلى مجموعة من الصور التي خلقتها يد فنان عظيم .

وطبيب المركز ليس وسيما ولا كبير السن ولا معتدًّا بهندامه ، بل هو شاب متوسط العمر يهمل ياقة القميص ، وآثار التدخين بادية على أسنانه باستمرار . لكنه يتعهد « روحه » بالتنظيف المستمر . فهو عندما يحس بالقسوة لسبب من الأسباب التي تعبىء النفس الإنسانية بما يعيدها إلى موقع قريب من الرجل البدائي ذي الأظفار والأنياب ـ عندما يحس بذلك يتعهد نفسه وروحه بالعلاج . يبدأ في عمل يشعره بضعف الإنسان ، كأن ينظر إلى صورة بعوضة في كتاب طبي ثم يتذكر معها قصة أحد فرسان التتار الذي رووا عنه أن معسكر أعدائه بات خائفا من حد فرسان التتار الذي رووا عنه أن معسكر أعدائه بات خائفا من حد سيفه . ولو أن هذه البعوضة قبلته قبل تلك الليلة عدة قبلات وسرى رحيقها المسموم في دمه فماذا كان يفعل ؟!. وياً خذ الطبيب في الموازنة تحت سحابة من دخان اللفائف بين إبرة البعوضة وسيف الفارس وبين تلك الصيحة من حنجرته العاتية وبين أينها الواني

الذى يشبه الاستسلام للألم أو للذة وهى مكبّة على دمه ترشف منه .

عندئذ يتذكر ضعف الإنسان فلا تلبث روحه التي تداعبها القسوة أن تتطامن ، ويستشعر شيئا من الأسي على الإنسان كمجموع . ثم يلجأ إلى شيء يقرؤه . من تلك الكتب الأخرى التي أنتجها الوجدان لا العقل . شعراً أو قصة ليرى النفس الإنسانية عارية أمامه كجسد أحد الفلاحين من الذين يستلقون كل يوم بالعشرات لحلى سرير الفحص . فلا يلبث أن يستريح . .

لكنه في هذه الليلة سمع نقراً على شبّاكه . نقراً كاد يعرفه أول الأمر . لكنه ما لبث أن استشعر المخوف . وسأل من وراء النافذة : \_\_\_ من ؟..

جاءته ضحكة منطوية على نفسها . متخاذلة . صاحبها يغالب همه في الظلام . قال صاحبها بعد تنحنح :

ــ أنا .. متى ستعرفني ؟!

فتنهد الطبيب وقام يفتح . والوقت خريف . . وفي الجو رطوبة مستحبة . ورائحة بعض أشجار الموالح من ليمون وبرتقال تملأ نفس الليل . ومع صرير الباب كانت دقات عصاه التي يتوكأ عليها تعد على بلاط المدخل عدد خطا الوافد :

ــ أهلا وسهلا يا عم الحاج . هل أحسست بتـعب مفاجىء ؟..

ولم يرد عليه الحاج . كان جسمه الثقيل مائلا إلى الأمام وأردافه بادية الضخامة تحت جلبابه الصوفى الواسع الخفيف ، وأنفاسه سريعة مع ابتسام وأنين كأنه يريد أن يؤكد للطبيب أنه غير مبال بالآلام ..

ثم جلس بعد جهد على كرسى مريح اعتاد دائما أن يجلس عليه . وجلس الطبيب يفحص ملامح الوافد ، ويمهله فلا يكلمه حتى يستريح .

كانت يده اليسرى على قلبه ، وعصاه الغليظة بين فخذيه ، ومنديله على جبهته يجفف به عرقا ومن ثنايا المنديل فاحت رائحة لا تنسب إلى أصلها بسهولة . وكانت عادة الطبيب مع هذا المريض أن يستمع إليه ، وأن يفحص كل ما يقول متلذذا به كنموذج تطبيقي لنفس غريبة يقع فحصها عنده في المحل الأول . ومن عادة هذا المريض الذي جاوز الستين أن يتكلم بلهجة شاكية ثم تتز نبرته قبل أن يسكت كأنه استسلم للألم أو اللذة . وفرك الطبيب كفًا بكف ثم سأله بصوت هاديء :

\_ هل أنت مأزوم ؟!

فرد بلهجة شاكية :

ــ نعم .. آه .. إننى بخير منذ ثلاثة أيام .. نعم .. ينطبق على المثل القائل : « يا قاعدين يكفيكم شر الداخلين » .. المشاكل من بره . يحملون إلى أخبارا تسبّب لى أزمات في

القلب .. آه ..

ــ خير ..

ـــ ليس لى شأن بأحد . دخل على ابنى فأخبرنى أن قطن عبد الواحد عبده أعطى تسعة قناطير للفدان .

\_ ثم ...؟

... تسعة قناطير تصور يا دكتور .. وقطنى أربعة للفدان .. تصور . أن كل فدانين وأكثر عندى بفدان واحد عنده . و .. آه .. ثم .. قامت مشادة بينى وبين ابنى .. قلت له : إننا لسنا محتاجين لشيء فلا تضايقنى بأخبار الناس .. آه .. أنت تعلم أنه وحيدى .. ( وضحك في عناء ) وكنت أنا وحيد أبى .. ( ها ها هى ) .. وليت الحظ يسعده فيصبح هو الآخر والدا لولد وحيد .. إنه لا يريد أن ينجب .. كل أطفاله يموتون ..

غمغم الطبيب لأنه يعرف السبب . دمهم غير نقى كما يقول الريفيون . لكن كثيرا من الناس كما هو معروف يرفضون أن يحملوا ألقاب مرضهم ، ولو أنهم يعانون منه في خلواتهم فوق ما يطيقون . وقطع الطبيب عليه حديثه كأنما ليمنحه فرصة للراحة :

ــ غدا يشبع أولادا ..

فرد الرجل بصوته الشاكي :

ــ لا . ما أظن . . قلت له لا تذكر أمامي سيرة الناس خصوصا عبد الواحد عبده هذا . هذا الذي ولدت بقرته توأما يوم أجهضت

زوجة ابنى . كل شيء عنده بغير حساب .. دجاجهم يبيض ونساؤهم تلد وأرضهم تعطى أضعاف المعتاد .. وعبد الواحد عبده هذا .. آه .. في السبعين من عمره ، يصعد السلم الخشبي مثل عسكرى المطافى وأنا .. لا أستطيع المشي على الأرض .. آه .. قلت لابنى لا تذكره أمامى .. لكن ..

عندئذ وثبت للطبيب فكرة . أحس أن هذا الرجل يعانى شيئا غريبا . إنه كثيرا ما حدثه عن نعم أخرى لناس آخرين بطريقة من يريد أن يقيم من حسده سدًّا بين الله وعباده ، فقال الطبيب فجأة بعد أن نظر في ساعة معصمه :

ـــ لو أنك حضرت قبل ذلك بساعة واحدة يا حاج . لرأيت شيئا عجيبا .

ــ خير ..

ــ كان عندى منذ ساعة المدعو عبد الواحد عبده .. جاء يعانى أزمة وظهر أنه في حاجة إلى الراحة ولن يصعد السلم مثل عسكرى المطافى بعد اليوم ..

بدت راحة غريبة على وجه الرجل . أخذت أنفاسه تنتظم نوعا ما وقام الطبيب فجس نبضه فإذا به قريب من العادى . شعر أن هذا الرجل قد أدمن الحقد فهو إذا لم يأخذ منه جرعة بعد جرعة في فترة بعد فترة تسمم دمه مثل مدمن الأفيون . وأن استئصال هذا عمل عقيم . ثم عاد الطبيب فجلس ووضع ساقا على ساق وأشعل لفافة

## واستطرد سائلا:

\_ عم الحاج ؟ أَلم يسبق لك أن وقعت في تجربة حب ..؟ اتكأ الرجل على عصاه وهو جالس كأنه يريد أن يقفز فخذلته قواه ثم شهق مجيبا :

ــ حب ؟ عيب يا بني ..

ـــ لا لا . . ليس قصدى عارا . إن قصدى شريف . فقد يحب الرجل زوجته ، وقد يحب ابنه ، وقد يحب إنسانا غير هذين . لكن بشرط أن يشعر أنه يستمد الجزء الأكبر من سعادته القلبية عن طريق الانسان الآخر . .

ــ ها ها ها ( ضحك بقوة ) أنا أحب الذي يعطيني .. وكل الناس كذلك ..

- دعك من الناس . تكلم عن نفسك فأنا شخصيا أحب من اعطيه . أحب من أسهر في سبيل البحث عن وقايتهم . وأحب أخى الصغير حين يعلن أن بذلته التي اشتريتها له ضاقت عليه ويطالبني ببذلة أخرى . والإسورة الذهبية التي تلمع في معصم أمي والتي ادخرتها من مرتبي .. والوجه المورد بلون الصحة حين يدخل علي وأنا السبب . والقلب يا عم الحاج حين ينتظم عمله بمعونة مني ..

تنهد الرجل وأعرض كأنه لم يفهم قصد الشاب ثنم وضع كفه على قلبه من جديد ، وقال هامسا :

ــ إذن ساعدني ..

\_ عبد الواحد عبده لم يمرض ولكننى كنت أداعبك .. حملق فيه الرجل ولم يرد ثم سأل في احتجاج هاديء : \_ ولماذا تقول ما قلت ؟

ـ لا شيء .. أحسست فقط ـ كما جربت ـ أن كثيرا من المرضى يؤنسهم في مرضهم أن ينضم إليهم مريض جديد .. كأنهم وهم في الخارج يعانون ما يعانيه السجين الواحد .. في زنزانة . لكن . عندما يصبح الواحد اثنين تخف وطأة الألم ولو مؤقتا .. شيوع البلايا يا عمى يخفف من وطأتها ..

أطرق الرجل وأسند ذقنه على عصاه وبدا عليه تفكير عميق . وطال الصمت وطال ووصل إلى أسماعهم عراك طيور على ذوائب شجرة قريبة . كأنها تتنازع العيش أو لعل واحداً منها قد سقط على الأرض . وأغمض الرجل عينيه وكان كأنما عاد بذهنه إلى الماضى . ولأمر ما \_ كالذى يصيب كل نفس \_ شعر بحاجة ماسة إلى الاعتراف . ذلك الذى يسيطر على النفوس التى تحمل عقدة الذنب في صمت أكثر مما يسيطر على غيرها . وأحس لو أنه باح بشيء مما في صدره لا نتظمت دقات قلبه : ذلك المخزن الملىء بأشياء معنوية قد تكون في ثقل الرصاص أو كثافة الزئبق الملىء بأشياء معنوية قد تكون في ثقل الرصاص أو كثافة الزئبق معا من غفوته ونظر بعينين متعبتين إلى الطبيب وقال :

ممكن أن أحكى لك شيئا .. أنا الآن أكثر راحة .. ممكن أن أقول ولا أخاف .. إننى لم أحب أحدا . كنت إذا نظرت في المرآة وأنا شاب أسأل نفسي حين أرى خيالي : « هل هذا الذي يشبهني تماما يمكن أن أحبه لو أنه خرج من المرآة بقلرة الله وعاش معى . أفكاره ستكون أفكارى وميوله ميولي لكن ربما أختلف معه لأنى أختلف مع نفسي كثيرا . ما شعرت مرة يا ولدى ولو لدقيقة واحدة أن إنسانا أهم منى . والآباء والأمهات يجسون بأهمية حياة أولادهم في ساعات المرض ويدعون الله أن يكونوا هم فداء لهم . وعندما كانت زوجتي تفعل ذلك كنت أخاف عليها منى أن أختقها رغما عنى . وكنا ونحن شبان نحكي لبعضنا قصصا فحكي أختقها رغما عنى . وكنا ونحن شبان نحكي لبعضنا قصصا فحكي بوجود قلبي أبدا إلا إذا خفق من الجرى أو الخوف .. ثم شعرت به بوجود قلبي أبدا إلا إذا خفق من الجرى أو الخوف .. ثم شعرت به عندما خفق من المرض .. آه .. تعبت ..

كان الطبيب مستغرقا في الاستماع ، متأكدا من صحة ما قاله الرجل . وكان يعلم شيئا آخر هو أن هذا الرجل يعيش في قلق مستمر من صحره بسعادة الغير . يجلس على قارعة الطريق ليذم الأيام التي كبرت الصغير وأغنت الفقير . كأن كل شيء ضده .. أو كأن كل نعمة كانت في الطريق إليه ثم أخطأت فدخلت بابا غير بابه . وعندئذ قال الشاب :

... اسمع يا عم المحاج عندى حكاية طريفة فهل أنت على

استعداد لسماعها ؟

\_ بكل امتنان !..

\_ حسن: كان لى جدة عظيمة ، عظيمة ليس معناها أنها كانت أميرة أو بنت رجل غنى . لكن عظمتها فى نظرى كانت فى قدرتها على امتلاك قلوب كل من حولها ، وكنا نتخيل ونحن أطفال ملتفين حولها من بناتها الأربع أن الحلَّة الصغيرة التى تقدم لنا منها طعامنا يوم نزورها لا يمكن أن تفرغ مما فيها ولو كنا مائة طفل . لماذا ؟! لأننا كنا نأكل من يدها القليل فنشبع ثم تلمسنا بأناملها فلا نلبث أن ننام .

وجدَّتى هذه حكت لى حكاية لا أنساها ، وكنت يومئذ فى السابعة من عمرى .. عندها .. فى ليلة شتوية وأمى فى المدينة عند طبيب العيون الذى مكثت عنده شهرا كاملا . قالت لى جدتى : كان فى إحدى البرارى المليئة بالأشجار والثمار والطيور المغردة ، شجرة كبيرة على شاطىء النهر وهذه الشجرة كانت أسعد الأشجار حظا فى هذه المنطقة كلها ؛ لأن عليها عدد لا يحصى من أصناف الطيور المغردة ولأنه يجلس تحتها كل يوم شاب وفتاة يحب بعضهما بعضا ، وكان الشاب يغنى لها وهى ترقص وقد صنعت له حزاما من الأغصان وعقدا من الأزهار وفى كل يد ثمرة ناضجة ، وعندما يبدأ هو فى الغناء وتبدأ هى فى الرقص تأخذ جميع الطيور على الشجرة التى تظللهم — تأخذ فى الغناء تأخذ فى الغناء



دقًّات عصاه تعد خطاه ...

فرحة بالحب .. لكن كان بين تلك الطيور طائر مجهول الاسم ينظر إلى هذه الدنيا العذبة فوق الشجرة وتحتها بكثير من الحزن وذلك لعجزه الطبيعي عن الغناء ، لكن ما لبث هذا الشوق أن دفعه على تقليد الطيور فأخذ يشقشق بطريقة ما . وبمرور الزمن انقطع الحبيبان عن الحضور وكفت الطيور عن الشقشقة وبذلك نسى هذا الطائر المجهول الاسم غناءه مرة أخرى وعاد إلى الصمت . ثم مرت الأيام وإذا بالحبيب يحضر إلى الشجرة ويجلس تحتها وحده صامتا يبدو عليه الحزن والمرض وتعرف الطيور بغريزتها أن حبيبته قد ماتت لأنه جلس يغنى بصوت خافت ودموعه تتساقط على الأرض . لكن الطائر المجهول الاسم وكان قد فقد وليفته هو الآخر أحس بشوق جديد عندما رأى الحبيب الوحيد شريكه في الأسي ، فبدلا من أن يغرد أو يشقشق نطق كما ينطق الإنسان وشارك هذا الشاب حديثه عن الحب . يردد كل كلمة يقولها ولا يزال كذلك حتى اليوم .

إن الببغاء لم يكن ناطقا ولا مغردا ولا مشقشقا ولكنه نطق عندما لمسه الحب ..

وسكت الطبيب . وقال الرجل :

ـــيالها من حكاية طريفة !. لكن كيف تذكرها حتى الآن وقد مضى عليها ثلاثون عاما ؟

فقال الطبيب:

ــ ذلك لأن قلبى حفظها كما يحفظ كيف يخفق . وأنا يا عمى العزيز أهديها إلى قلبك فإن حفظها كما حفظها قلبى أصبحت سليما معافى . فأنت لست مريضا بالقلب ولكنك يا سيدى محتاج إلى الحب .

وفى الخارج ـ عندئذ ـ غرَّد بلبل فى السماء الندية كأنه يؤكد للساهرين ـ الطبيب والمريض ـ أن أسطورة الببغاء صحيحة



غناءعت الأقدام

منذ ثلاثة أعوام وهو جالس أمام هذا الكرسى .. ولسبب أصبح واضحا في ذهنه أصبح يطلق عليه اسم « الحصان » ، وهناك في أعماق نفسه علاقة تشبه المودة التي تولد بمرور الزمن بين الحصان والسائس . فهو ينظر إلى هذا الكرسي ذي المحور الدوار والمستوى على منصة من الخشب يلمع عليها مشمع ألوانه زاهية والمستوى على هذا الكرسي نظرة مودة تشوبها الألفة التي تفرض نفسها علينا فرضا .

فهو منذ أن اشتغل في صالون مسح الأحذية هذا وهو يحس أنه ( يعيش بالمقلوب ) . المرايا الكبيرة تقع خلفه . وطالما حملق في وجوه الناظرين فيها . وبين وهلة ووهلة وهو منكب على عمله في تلميع جلد الحذاء يفطن إلى أحدهم وهو يسوى شاربه أو يعدل قميصه أو يعيد إحدى خصلات شعره إلى مكانها إذا كان شابا في مقتبل العمر . وقد يبتسم الشاب لنفسه دون أن يلحظ أن ذلك القابع هناك على الأرض يلاحظ ابتسامة الإعجاب في غبطة محزونة .

وأحس أنه ( يعيش بالمقلوب ) أيضا لأنه أمام هذا الكرسي لا فوق هذا الكرسي ولأنه يرى الأقدام لا الوجوه . وكثيرا ما تمنى لو أن الظروف قد أتاحت له أن يحترف حرفة أخرى . وقال في نفسه

يومئذ وهو مكب على حذاء يبلغ طوله قدماً إنجليزيا .. طول المسطرة .. كان موحلا وكان ينقيه من بلاياه ، والشاب صاحب . الحذاء تبدو عليه البدانة والميل للمغامرة . ومن فوق الكرسي كان يحملق في المرآة أمامه والشاب الذي تحت الكرسي يحملق في الحذاء وظهره للمرآة ويفكر : « لو أن الظروف أعطته مهنة أخرى .. حَلَاق مثلا . إنه على الأقل يكون في حال سعيد . فالمرآة أمامه ويقضي عمله وهو واقف منتصب الطول. ووجوه الناس في متناول نظره حتى ولو كان خلفهم وهو يعمل لأنه سيرى وجوههم في المرآة مع وجهه هو وسيتولى تنظيف أعظم ما في الإنسان .. الرأس .. وقد يتابع في صمت وهو يستمع إلى ضربات المقص حركة الأفكار في ذلك الإنسان الصامت حين تسرقها المرآة من ملامح الوجه ويراها هو دون أن يفطن صاحبها. أما في هذا الوضع .. تحت الكرسي .. وهو ينظف أدني الأشياء فإنه لا يستطيع أن يرى ما هو جميل . . مثل الملامح والأفكار ولون الشعر والبشرة .

وسأل نفسه: لماذا احترف هذه الحرفة ؟ وسرعان ما جاء الحواب من ماضيه. إنه كان يكره كل ما هو صعب. كان يريد أن يتعلم صنعة سهلة . وعندئذ قال له أبوه: وهل هناك صنعة سهلة يا بنى . إن السهل لا يمكن أن يكون صنعة . فالصنعة معناها تعب والتعب معناه عرق .

لكنه لم يستجب للنصائح . لم تعجبه ميكانيكا السيارات فهرب . عزَّ عليه أن يلبس ملابس ملوثة وينام على ظهره تحت هياكل العربات ويخرج بخدود عليها بقع سوداء ..

وأخيرا أوصله المطاف إلى هنا .. حيث تقع المرايا خلفه والوجوه أعلاه . وها هي ذي يداه قد امتلأت بقعا من كل لون . وجلبابه الذي يرتديه لا فرق بينه وبين خرقة التنظيف التي يمسكها بيده .

وتنهد . ونظر إلى الكرسى الخالى نظرة السايس إلى الحصان . لقد لمَّع خشبه اليوم بأمر صاحب الصالون منذ الصباح الباكر وغيَّر بياضة الشلتة المدوَّرة فوق الكرسى . كساها بياضة جديدة في أول الأسبوع . وأدار الكرسى الخالى أمامه عدة مرات على محوره وتركه مستقرا ذراعاه مفتوحتان نحو الباب كأنما ليستقبل الزبائن . وبدورة واحدة يفعلها الزبون بجسمه يصبح في وضع مواجه للمرآة

وفدماه على فدمى الحديد المثبّتين أمام الشاب . ليمسح .. وشعر الشاب بشيء غريب . أن علاقة مثل علاقة « الأسرى »

تربطه بهذا الكرسى . ولذ له تأمل الناس وهم يستمدون شيئا يشبه الخيلاء من جلسته هو وفكر : « هل يشعر الجالس على كرسم، الحلاق بمثل هذه الخيلاء ؟! » .

وأجاب نفسه بالنفي .. « لا » ..

إذن لم هذا ؟! هل الزهو والخيلاء يولد من المتضادات ؟.

ولعله فهم هذا . ففجأة تذكر نفسه وهو غلام .. واقف بكل ما فيه من فكاهة وعدم مبالاة ينظر إلى طيور « أبو قردان » العارية السيقان المقوسة الظهر والكتف .. ينظر إليها ويضحك كأنه لم يرها طول عمره . وعندئذ سأله أبوه : « ماذا أصابك يا ولد .. إنها مخلوقات الله !! » .

فرد قائلا : « تصورت يا أبى أن الطاووس وأبو قردان حبسا في قفص واحد » .

وترك والده يرسم بقية الصورة بخيال رجل كما يرسمها هو الآن . فأحس أن الخيلاء أحيانا تأتى بسبب « كرسى » أو بسبب رؤية من هو أقل ذكاء أو مهارة أو جمالا أو حتى .. « مهنة » .. وعض شفته ... « لو لم أهرب من الصعب لكانت حياتى اليوم سهلة » !.

## \* \* \*

فى أحد شوارع القاهرة الآن بحى السيدة زينب شاب يلبسِ معطفا جديدا . . قديما ، فوق جلباب جديد جديد ، وفى قدميه حذاء جديد قديم وجورب جديد جديد . .

يشعر بخيلاء طارئة . كم وقف أمام واجهات صالونات الحلافة ومرايا الفاترينات ليتأمل وجهه المرتاح وشعره المرجّل الملمّع بالبريانتين .

وجلس على أحد المقاهي وصفَّق فإذا برجل يسارع ملبيا

تصفيقته وما لبث أن قدم إليه فنجالا من « السحلب » ..

نكهة « القرفة » على سطح الشراب تداعب أحلام هذا الشاب وامتزجت هذه بروائح الليمون والبخور مع روائح « الزلابيا » التى تقلى فى دكان مواجه فمنحت الشاب خيالا مجنحا حمله إلى قمة مئذنة السيدة زينب التى يراها عبر الميدان . وتأوه فى تلذذ وفرك يديه . . ونظر فيهما كأنه يقرأ فى خطوطهما همس المستقبل . . كان يتأمل الدنيا بعين مرتاحة ، ورأى ملامحها بعين الفنان الذي يرى فى الخرائب شيئا تعبر عنه « الريشة » ، وفجأة قام ليعبر الذي يرى فى الخرائب شيئا تعبر عنه « الريشة » ، وفجأة قام ليعبر

إن وجه القاهرة اليوم في نظره ذو ملامح أخاذة .. كم تمنى لو استطاع أن يضمها بين حضنيه .

الشارع متجها إلى حيث لا يدري ..

وسمع صوتا يلعنه وهو يعبر الشارع ، وكان ضجرا نافد الصبر يتهمه بالعمى . وحين نظر إلى مصدره وجده رجلا يسوق سيارته وقد وقف بها فجأة قبل أن يدهمه ؛ لأن ذلك الشاب ذا المعطف الجديد القديم والجلباب الجديد الجديد ، تحرك فجأة إلى العبور وهو واقف على إحدى جزر الشارع فلم يعط فرصة لسائق السيارة أن يعرف نيته عن الحركة .

غير أن الشاب لم يأبه بهذا . سار صامتا وكأن الكلام لم يوجه إليه ، بل .. عجب حين تمنى بعد أن وصل إلى الرصيف أن لو كان دهمه فمات .. إنه لايريد أن يفارق هذه الحالة من الرضا

والطمأنينة والسعادة بشيء غير محدود يراه في كل شيء ويشمه في كل رائحة ، وبما أن هذه الحالة غير ممكن لها أن تبقى فما أروع أن يفارق الإنسان فيها الحياة !..

وها هو ذا ينظر إلى حذائه فيراه قد اتسخ . كان في ميدان السيدة خندق طويل وطين وتراب لأنهم يصلحون أنابيب المياه . وقد تلوث حذاؤه وهو يعبر الميدان لكنه لم يشعر به إلا في هذه اللحظة . ولعل السبب المباشر لهذا الإحساس أنهرأى لافتةكبيرة كتب عليها (صالون مسح الأحذية) ورأى عند مدخل الصالون مباشرة كرسيا ذراعاه مفتوحتان نحو الشارع مستويا على المنصة وكأنه حصان ملأه الزهو .

وعرج ودخل ..

جلس والمرآة أمامه وقدماه على قدمي الحديد وشاب في مثل سنه كأنه مولود معه في يوم واحد قابع عند الأقدام .

ونظر إليه الشاب ذو الحذاء الجديد القديم بكثير من الرثاء ، وهو في أوائل العمل ثم ما لبث أن سأله :

ــ من متى تشتغل فى ..

رفع الشاب إليه رأسه وسأله:

\_ في .. ما قصدك ؟!.. الدكان أو الصنعة ؟!

\_ قصدى الصنعة!!

فتنهد الشاب وسكت ، وأخذ يلمع الحذاء بحركة سريعة وكل

شيء فيه يهتز . شعره . كتفاه . ركبتاه . كأنه يزيل أوحال الدنيا عن هذا الحذاء . ولم يرد عليه ..

ومرت لحظات كأنها دهر . كان الشاب الجالس على الكرسى فيها مشغولا بمطالعة صفحة وجه نفسه في المرآة أمامه ويذكر بحواشي شعوره أن شخصا آخر يعطى ظهره للمرآة وأن قدمه داخل الحذاء تشعر بلذة يد تلمسها من فوق الجلد الذي يدهن ويلمع .

ولم يفق الجالس على الكرسي إلا على صوت الشاب الجالس على الأرض وهو يقول لصبي صغير بلهجة عصبية :

ـــ افتح لنا الراديو يا بني !!

وفعل الصبي . وأخذ الراديو يغنى . والشاب الجالس أمام الأقدام يتابع الأغنية بصوت منخفض حزين ..

نظر إليه الجالس على الكرسى وشعر بإحساس متفوق . إحساس من يريد أن يربت على شعره ذى اللونين المتداخلين فى أصفر كالح وأسود غير داكن ، وبإحساس من يريد أن يعطيه كل ما فى جيبه من قروش لأنه لم يكن موسر الحال .

ونظرا إلى يديه الملونتين بأنواع من البقع وجلبابه الذي يشبه الخرقة التي يعمل بها \_ في اللحظة التي كان هو فيها قد انتهى من فردة حذاء واستعد للعمل في الثانية . وفي وهلة ذات عمق يشبه الدهر . أحس الجالس على الكرسي أن الشلتة تحته لينة جدا وأنه



كان يلوم نفسه .. تلك التي نسيت ماضيها

لا يريد أن يفارق هذه الجلسة . وكأنه نسى ذلك الإنسان الذى شعر نحوه بالرثاء أول ما رآه وتابع دندنته بقلبه وهو يغنى عند قدميه ..

وعندئذ .. نظر الجالس على الكرسي إلى يديه هو . وكانت كفاه مخبئتين في جيبي معطفه .. نظر .. فرأى بقعا .. سوداء وحمراء .. لم يستطع الغسل القوى أن يزيلها ..

وعندئذ نزل من على الكرسي معتذرا بأنه داخ .. وجلس على كرسى عادى ، وقدم الفردة الأخرى للشاب بعد أن خلعها لكى ينظفها وهي غير ملبوسة .

كان قد داخ فعلا .. لأن زهوا وخيلاء أنسته أنه هو .. هو ذلك الذى يحترف نفس الحرفة والذى بحث وهو صغير عن عمل سهل وهرب من ميكانيكا السيارات لكنه كان في إجازة .. ولذ له أن يذوق تجربة الجلوس فوق هذا النوع من الكراسي التي قضي عمرا وهو جالس تحت أقدامها .. فداخ ..

منح الشاب منحة عجب لها لأنها فوق قدرة من هو في مثل مظهره . وسار في الطريق ينظر إلى حذائه اللامع ويخيل إليه أنه قد حمل أوحال الدنيا ؟ لأنه كان مهموما . كان يلوم نفسه . تلك التي نسيت ماضيها ؟!.. بل حاضرها فأحس بزهو على رفيقه في المهنة التي يكرهانها معا ..

لكنه كان يقول في نفسه: « هناك أشياء يجب أن يعملها الناس لنفسهم بنفسهم .. حبا في الناس » ..

العازمن

ماذا يساوى هذا « العود » الذى يحتضنه وماذا تساوى الأنغام إذا ما وازن الناس بين هذا وبين ما قد سمعوه في الداخل منذ خمس دقائق على الأكثر ؟!

بعض الناس اعتبروه ( بقعة ) يجب أن تزال من هذا المكان وبعض الذين يكثرون التردد على هذا الملهى الليلى ، اعتبروه ( علامة ) أو أحد ملامح المكان من الخارج ؛ فهذا الرجل مثل الشامة على الوجه الحسن ، والشامة وحدها لا تزيد على أن تكون نقطة سوداء لكنها مع الخد تكون منظرا لا تشبع العين منه .

وهذا الرجل المسن الذي يجلس على كرسي من الخيزران المتصرت أرجله الأربع إلى نصف طولها بمنشار \_ يحتضن عوده ويلبس سترة سوداء ورأسه بلا طربوش وعلى عينيه نظارة في لون السترة . ومع هذا الرجل آخران في منتصف العمر يكملان المنظر خارج الملهي كإحدى اللافتات الثلاث مثل راية ملونة إن فقدت أحد ألوانها فقدت جنسيتها تماما . أحد الرجلين يسند إلى الحائط صندوقا يبيع فيه السجائر والآخر يضع صندوقا زجاجيا مليئا بالسوداني المقشور وفي الشتاء يشوى إلى جانبه حبات « أبو فروة » .

وترتفع في هذه المنطقة رائحة الأكل والتبغ والألحان عندما يتقدم المساء ويبدأ رواد الملهي في التوافد إليه .



الثلاثة مثل راية ملونة . إن فقدت أحد ألوانها فقدت جنسيتها

كان أكثرهم دخلا بائع السجائر ويليه في الدخل بائع السوداني ، أما العازف فكان أقلهم دخلا لكنه كان في حقيقة الأمر أكثرهم حظا باهتمام الناس . كل العيون تراه وإن كان لا يرى أحدا ولا قلب إلا ويخفق له حتى ولو لم يكن هناك ( تعامل ) . وكيف يحدث التعامل ؟ سلعته . . أعنى نغماته تملأ الهواء حول جدران الملهى . نعم . . وقد يأخذها الناس بآذانهم بل هم يأخذونها حتما ب ثم يمضون دون أن يدفعوا الثمن . وهو لا يرى إعجابهم أو حتى رثاءهم لأنه مكفوف ، وربما سمعوه وهم بعيدون عنه . وسلعته لا يمكن استردادها إذا لم يدفع ثمنها فهى تنتشر كالهواء دون إرادته .

أما السجائر وأبو فروة فهما سلعتان يتحكم فيهما صاحبهما . بكل قواه ..

لذلك فقد كان رواد الملهى يرون الانكسار على وجه العازف . وكثيرا ما ربطوا بينه وبين بعض العازفين الذين سمعوهم في داخِل الملهى هؤلاء اللابسون ملابس السهرة . بياض قمصانهم في نصاعة لا توصف كأنه مصدر البياض في كل شيء أبيض ، وسواد سترتهم وأحذيتهم لا يوصف كأنه أيضا مصدر السواد لكل شيء أسود . رءوسهم مرفوعة إلى فوق وهم يعزفون وشعورهم مدهونة وعيونهم تحملق في شيء واضح . . مكتوب . . « نوتة » . أما هذا الرجل المكفوف فيعزف وهو منحن وشعره أشعث

لا يلمع . وذقنه غير محلوق . والأهم .. أنه لا ينظر في شيء . لا مكتوب ولا مشطوب . إنه ينظر في فراغ مظلم متماوج . ربما رأى فيه بأذنه كلمة رسمت صورة .. لشخص يسخر أو يرثى أو ضحكة مغمغمة تلفها شهقة من امرأة خرجت من الملهى وهي تحلم بالحب غير ملقية بالا إلا لدفء « أبو فروة » في إحدى ليالى الشتاء الدامع .

غير أنه قد كان في قلب هذا العازف شيء يعتز به . كان يفاخر به أبدا زميليه العزيزين . زميليه اللذين لم يفترق منهما ولم يفترقا منه منذ أكثر من عشر سنوات ، كان يقول لهما وهو يبتسم :

— الفرق بينى وبينكما أننى أعطى أكثر مما آخذ . فليس كل الذين يسمعون عزفى وغنائى يدفعون لى . أما أنتم فإنكم تأخذون أكثر مما تعطون . فأحدكم يبيع الدخان بأغلى من سعره والآخر يبيع السودانى بثمن الفستق أو ( أبو فروة ) وكأنه يبيع الدفء لقلوب الناس .

ويضحك الزميلان من غروره في الوقت الذي يكون فيه هو غارقا في تأملات .. يرى في الرقعة السوداء التي لا نهاية لها صورة أيديهم الممتدة . أما هو فلا يمد يدا لأحد ، إنه فقط يسمع على حواشي لحنه وغنائه ... بين فترة وفترة قد تطول وقد تقصر ... يسمع رنة معدنية مبهمة . سريعة كتحية من مجهول .. وعندئذ يعرف العازف أن يدا طيبة قد أعطته بعض الأجر . نصف قرش أو قرش

بأكمله أضيف إلى النقود في الطبق الموضوع أمامه على الأرض.

\* \* \*

وقف أمامه الليلة شاب وفتاة . شم من رائحتهما خمرا .. كانا خارجين من الملهى . من فمهما تروح رائحة خمر حقيقية ومن أعطافهما خمر الشباب . كانا ثملين لدرجة معقولة ولكن جو نهاية الليل والبرودة الندية والعطش الذى يحرق بعض أصحاب هذه السن \_ جعل الشاب يرى في العزف شيئا جذابا ..

اشتریا سجایر ثم اصطحبا معهما بعضا من ( أبو فروة ) وأخيرا انتبها إلى العازف ..

كان يدندن .. لم يكن صوته عاليا في العادة . كان يخشى أن يخدش إحساس أحد . يخافت بالصوت واللحن ليعطى فرصة الاختيار للمتطلع الفضولي أو المخلص في الاستماع .. وكان يقول شيئا عن الشباب ، وشيئا آخر عن فوات الفرصة كان معنى ما يقول :

- « عد يا شبايي .. »
- « لأمنح غفلتك الحكمة التي أعرفها الآن »
  - « تعال .. »
  - « لتجعل عودي ينطق بفصاحة .. »
    - « وليصبح حلوا .. »

« كل ما يقوله الليلة وهو يتلعثم .. »

« تعال .. »

قال له الشاب ضاحكا مخمورا:

— أوو .. ه !! وكنت قد علمت سيد درويش ومن جاءوا بعد فنا عظيما .. ( وضحكت الفتاة نصف ضحكة ذيلتها بشهقة طويلة ) . واستطرد الشاب ليدخل مزيدا من المسرة إلى قلبها : — لو ضاع منك هذا العود .. ل ..

سكت العازف . وانبرى للشاب فجأة بائع السجاير كأنه خرج من قمقم . . طويلا بادى الطول . جلبابه مفتوح الصدر بصرف النظر عن حالة الجو . وأمسك كتف الشاب وقال له بلهجة حاسمة :

ــ هل طلب هذا الرجل منك شيئا ؟!

رأى الشاب والفتاة بوادر الشر في عين المتكلم . فهز هو رأسه نفيا وفتحت صديقته عينيها . فاستطرد الشاب بصوته الحاسم المرتفع :

ـــ وهل أعطيته أنت شيءًا ؟!

فهز رأسه نفيا ولم يرد ، وبقيت الفتاة على حالها من التوجس والانتظار والخوف . فاستطرد الشاب من جديد بصوته الحاسم المرتفع أيضا :

ــ وهل تظن أنه يبيت جائعا إذا لم تكن أنت على قيد الحياة ؟!

44

( أسطورة من كتاب الحب )

فهتف الشاب مؤكدا بيقين من يعود إلى الإيمان إن كان في خطر:

ـــ لا .. والله العظيم !!

فعاد الشاب الآخر يهز كتفه ويقول:

\_ كان على باب جامع الشيخ رفعت رجل آخر كفيف يقرأ القرآن . . وكان المصلون يستمعون إليه على باب الجامع ويعطونه ... هل تفهم ؟!

تهيج المخمور وأخذ يموء كالهر:

ــ فهمت .. ف .. هیمت .. آه ..

فتركه الشاب ليمضى إلى شأنه . وفي غمار هذه الحوادث الصغيرة سمع العازف المكفوف صوتا ليس له رنين . . في خفة جناح فراشة . فاحت منه رائحة عطر . . . في أنفه وأذنه . وفي العالم اللجيّ الأسود الواقع أمام عينيه رأى ما يشبه الشياطين وعند ذلك نادى بائع السجاير وكان الشاب والفتاة قد بدآ في التحرك منذ وهلة صغيرة وقال العازف :

- \_ حسين .. انظر بسرعة ماذا زاد في الطبق أمامي ..
  - ــــ ورقة بعشرة قروش ..
- ــ الحقهما بها . فيها رائحة عطر المرأة التي معه . لن ألمسها . . وفيها رائحة أخرى . . اجر بسرعة يا حسين فإنى أسمع صوته وهو يطلب ( تاكسي ) . . . من أجل كرامتنا نحن الثلاثة . . وفعل الشاب ما أمره به الرجل . .

ليس حتما أن يكون ما قد وقع في الليلة السابقة من حوادث صغيرة للعازف وصاحبيه سببا فيما وقع في الليلة التالية ..

ففى نفس هذه الليلة الباردة نقص الثلاثة واحدا .. غاب العازف عن المكان . لا تفوح إلا رائحة السجاير المحترقة و .. أبو فروة ) المشوى . ومكان العازف خال تحت اللافتة الكبيرة التى تحمل صورة عارية لبرامج الليلة . وعين صاحبة الصورة تحملق إلى المكان الخالى بنظرة مخمورة كأنها تسترد وعيها . والرجلان الآخران يشعران بنقص محسوس . ليس فى الروح وحدها . بل إحساس من يلبس ثوبا مفردا على جسمه ويمشى به للمرة الأولى .. أيضا .. وبرودة تكاد تكون داخلية أكثر مما يحدث من لفح الريح .

وأُخَذَا يرقبان عيون رواد الملهى . كل من يشترى السجاير أو السوداني أو ( أبو فروة ) يسأل . قال شاب رزين :

\_ الله .. أين صاحبكما ؟! نقص المكان شيئا مهما .

ونظر صاحباه في صمت :.

وقالت امرأة لعوب :

ــ ياه !!.. أين هو ؟!.. هل دخل هنا ؟! ( وأشارت إلى الصورة في اللوحة الإعلانية ) . ونظر صاحباه في صمت .

لكن رجلا ثالثا ضعيف البصر أخذ يحملق في المكان الخالي وهو مطأطيء رأسه كأنه يبحث عن قطعة نقود سقطت منه ونظر لصاحبي العازف ولم يسأل

ولم يمض وقت طويل . أسبوع واحد . ثم رأى رواد الملهى منظرا فريدا. منظرا كان هو العازف نفسه غير أنه ذو تأثير مضاعف ..

كرسيه الذى اختصرت أرجله الأربع إلى النصف بمنشار موضوع فى مكانه المألوف تحت لوحة الإعلانات ، وعلى ظهر الكرسى سترة العازف السوداء ، وعلى الكرسى نفسه حيث كان يجلس ( عوده ) المعروف . العتيق الكابى اللون . وفوق العود صورة للعازف استندت إلى ظهر الكرسى ، وأمام الكرسى ( الطبق ) . وامرأة مسنّة متشحة بالسواد تجلس على بعد . يفصل بينها وبين ( تركة ) زوجها صندوق السجاير وصندوق السودانى للصديقين .

كل رواد الملهى عرفوا القصة ومدوا أيديهم إلى الطبق . لكن هذا الوضع لم يطل أكثر من بضع ليال ..

اختفت سترة العازف وصورته من فوق الكرسى القصير . ولم يلبث رواد الملهى أن رأوا مكان الصورة والسترة امرأة الرجل . . وارثة التركة . . غير أنها كانت تعزف في صمت ، وبلا غناء . مطرقة دائما . لا ترفع عينيها نحو أحد . ولا تمديدها . وكان عزفها أمهر بكثير من عزف زوجها . . وتساءل الناس :

ــ هل كان الرجل قد علمها العزف قبل أن يموت ؟! وقليل منهم كان يعرف الجواب الواضح ، فقد علمها أستاذ كبير . مشهور جدا ويعرفه كل الناس .. اسمه الألم . الامبراطور المخاوع

- « من يصدق أننى كنت أسكن هذا القلب ؟! » . وكان هذا القلب موضوعا أمامها على منضدة بجانب السرير .. بغير خفقات .. مغمورا في سائل طبى يحفظه من التلف . بعد أن كان هو صاحب السلطان المطلق على جسم هذا الرجل الذي أحبته والذي تراه الآن ممددا في فراشه مغمض العينين وتسمع أنفاسه وترى تورد خديه . ولا بد أنه الآن يحلم بشيء ما . ترى بماذا يحلم بعد أن أصبح في صدره قلب فتاة . ؟!

وتبسمت له . ونسيت نظراتها الهائمة حوله . إنه لم يكلمها حتى الآن لأنها لم تستطع أن تأتى إليه إلا اليوم .. قطعت فى القطار إليه مسافة لا تقل عن ثلاثمائة من الكيلومترات . فى نفس القطار الذى تعارفا فى إحدى مقاصيره ومنذ ذلك اليوم خفق قلبه هذا الذى تراه . خفق بحبها عنيفا . وسمعت خفقه بأذنها وقال لها يومئذ : « هل تسمعين .. أنت قانون الحركة فيه . ويوم تتخلين عنه فإنه سيصبح مواتا » .

وها هو ذا أمامها مثل إمبراطور مخلوع . كان يأمز فصمت .. وكم قال لها صاحبه : « إن قلبه هذا شديد التنبؤ بالغيب . فهو مثلا يحس أنها ستخلف ميعاده وأنها ستتزوج رجلا غيره وأنه سيعيش بعدها في تعاسة » . وقال لها :

« إِن قلبه كان يأمره بأن يخرج في الظلام لكي يقف على مقربة من بابها حيث يكون الليل أشد حلوكة تحت إحدى العرائش المزروعة هناك والتي تعشش فيها طيور تزقزق في صمت . » . ونظرت إلى أنفاسه المنتظمة وتساءلت عن أحلامه . ثم نظرت إلى قلبه المغموس في السائل وفتشت عن موضع الأحلام فيه . ولم تدر لماذا وقعت عينها على مرآة معلقة في الحوض في الحجرة . لم تكن المرآة كبيرة لكنها عكست من خلال النافذة أمامها \_ جزءا كبيرا من حديقة المستشفى وبرجا عاليا لإحدى الكنائس. وكل شيء أمامها في المرآة يكاد يلمس والأغصان تتحرك إذا لمسها الهواء . وتصورت أن المرآة قد كسرت . ثم سألت نفسها : هل تبقى الصورة ؟! وعندئذ وقع نظرها على القلب .. ذلك الإمبراطور المخلوع الذي كف عن تسيير عالمه والسيطرة عليه . عالمه الممدد الآن في السرير تحت حكم قلب آخر .. ذلك الإمبراطور حين خلعه الأطباء لم يتيحوا له أن يهرب بشيء خارج الحدود . بدليل أن عالمه هذا .. ذلك الجسم .. لم يمت . لأنه .. إما أن يأخذ كل شيء وإما أن يترك كل شيء ..

لقد ترك ذكرياته في جميع الخلايا ومضى . فحبيبها الممدد الآن في الفراش مزرعة عجيبة . لم يعد هو هو . . إنسانا عاديا . . بل أصبح صدره مثل أصيص نقلت إليه شجيرة بجذورها بعد أن خلعت منه شجيرة . . لعله الآن يحس بأن شيئا غريبا يجثم على صدره . . . كابوس ينبض . ومع كل نبضة تتساءل مناطق الحس

فى جسمه عن الخبر ، وشيئا فشيئا يتم التفاهم وتندمج الشجيرة فى أرض الأصيص الجديدة . يندمج القسلب فى الصدر . وتستجيب مراكز الجسم كله لأوامر الإمبراطور الشاب .

وتبسمت الفتاة .. ونظرت إلى الإمبراطور القديم الهرم المغموس في السائل الطبي . لقد لعبت به كثيرا . جعلته يخفق في الدقيقة الواحدة ضعف خفقاته العادية . كانت نظرتها تجعله يجفل مثل طائر مذعور وأحيانا يستنيم لها في هدوء كفرخ طير فرشت له أمه الزغب . وحتى وهو في أشد ساعات مرضه ما كان يعجز عن التعبير . لأنها ساكنة فيه .

وها هي ذي الآن تنظر إليه .. ولا شيء يحدث ..

وكانت أيضا ترى نفسها في حدقتي عينيه ، هاتان اللتان أسبل عليهما أجفانه الآن راقدا وهو منهك . يتنفس بقلب آخر . وكان يقول لها عندما يراها تحدق في عينيه : « ماذا ترين فيهما ؟ » فتقول : « إنني أرى نفسي .. صورتي في كل عين .. وأرى قلبك .. قلبك في عينيك .. لا .. بل قلوبنا في عيوننا .. ولو لم تكن قلوبنا في عيوننا لضل الناس بعضهم عن بعض . فعيوننا هي النوافذ التي نرى منها ما في الصدور بدليل أننا نطرق أو نغمض إذا أردنا أن نخبيء ما في صدورنا ... » .

ونظرت إليه تحت ملاءة بيضاء في لون السوسن . كان جبينه مقطبا نوعا ما وإحدى كفيه مقفلة على هيئة قبضة . منظر يدل على الإصرار حتى خيل إليها أنه على وشك أن ينهض من فراشه



ونظرت إليه تحت ملاءة بيضاء في لون السوسن

ليجرى ثم يصعد سلما لعمارة ارتفاعها عشرة طوابق . وبعد ذلك بدقيقتين خيل إليها أن كل شيء فيه قد تراخى في همود من يريد أن ينام نوما أبديا . ولم يلبث أن عادت إليه حالة التعادل وبدا منظره منظر رجل نائم . ولا شيء أكثر من ذلك .

ثم قالت في نفسها: في اللحظة التي سيفتح فيها عينيه سأعرف كل شيء .. ومن خلال عينيه الزرقاوين سأرى ما بداخل صدره كما كنت أفعل من قبل . فليس هذا القلب المغموس في السائل أكثر من مرآة كسرت وإذا وضعت مكانها مرآة عاد المنظر كما كان طبيعيا حيا .

## \* \* \*

وانفتحت عيناه لأول مرة مثل نافذتين تطلان على القلب الجديد . وسجلت مشاعر الرجل \_ لأول مرة في وضعه الطارىء \_ إحدى لمسات الحب . وكما تضيء السماء بنور القمر أضاء وجهه في الفراش . وبحركة آلية صرفة لمس ذقنه المحلوق وهو يبتسم . ثم همس باسمها .. وأغمض عينيه لينام مرة أخرى والابتسامة على شفتيه تتلاشي شيئا فشيئا . وكانت تحمل من المودة كل ما حملته الابتسامات القديمة ولولا منغصات من ألم جسماني يعانيه حتى الآن لكانت أكثر إشراقا . ثم رأت مخايل حلم سعيد حول أهدابه المسبلة بعد أن نطق باسمها مغينه . وعندئذ لاحت منها التفاتة إلى قلبه القديم وأغمض عينيه . وعندئذ لاحت منها التفاتة إلى قلبه القديم المنفوع في السائل الطبي . وتغيرت نظرتها إليه .. رأت الحب

ادق وأشمل . ليس القلب ( كعضو ) وحده مسكنا له ولكن الإنسان كله كبنيان . والطبيعة أيضا مضافة إليه .. بدليل أن المعدة تمرض بسبب الحب فتطرد الطعام .. والجسم كله يمرض . والطبيعة أيضا .. يفقد الشجر خضرته والبحر رونقه والماس بريقه ..

وعندئذ نهضت لتقف أمام المرآة لتسوى شعرها . وفجأة رأت محاسنها كما تراها امرأة غريبة منفصلة عنها . وفي المرآة أغصان الشجر تتلاعب وبرج الكنيسة ينطح السماء . وبدا لها منظرها أجمل مما رأت فعلا . عندما رأت الإنسان في إطار الطبيعة . وهنا أدركت أن كل شيء في أجسامنا إن هو إلا قطعة من هذه الطبيعة . فنحن من الأرض وإلى الأرض . حتى حبات عيوننا أصلها من طين . وما الطبي إلا الأرض . وما الأرض إلا مجموعة العناصر التي تتكون منها أجسامنا . .

张 张 张

وعاد الرجل ففتح عينيه مرة أخرى وقال في هذه المرة كلمتين: « سوزان! ... أنت هنا؟! ».

ووضع يده على صدره وأغمض عينيه . كأنه يشير إلى قلبه . كان صوته منخفضا جدا . . غليظا جدا . . كشيء مشروخ . ولم تدر لماذا أحست فيه نبض رجولة . وذكرت فجأة أن في صدره قلب فتاة . وعندئذ تبسمت . وذهبت إلى النافذة حيث أطلت على الحديقة ، وهى تتصفح جرائد اليوم التى لم يكن لها من حديث إلا هذا الحدث .. اعتبار جسم الإنسان بقدرة العلم مجموعة من أجزاء . مثل السيارة والطيارة ، لا تعتبر حياتها منتهية إذا فسدت منها قطعة .. حتى ولو كانت المحرك .. ولو كانت القلب !!

ورأت في الحديقة أمامها امرأة يتبعها كلب . ثم عربة محملة بلحم الخنازير . ثم تمثالا لأحد نوابغ الطب في عصر مضى . كل هذا في إطار واحد تحت عينيها الحائرتين وأمام عقلها المليء بالتساؤلات .

وعندئذ تذكرت ما قاله الأطباء : من أن أنسب القلوب عملا في صدر الإنسان إذا ما غير قلبه .. هو قلب الخنزير .

وجمّح خيالها فتصورت رجلا وضعوا له قلب خنزير ومخ عبقرى كذلك النابغة الماثل في الحديقة تمثاله . فكيف يتعاونان معا ؟! ثم تصورت امرأة وضعوا لها قلب قردة وعيون غزال فماذا تصنع ؟.. إنها ستقطع الطريق على المارة بنظراتها ومحاكاتها !. ثم تصورت قلوب القديسين حين تنقل إلى صدور الطغاة في التاريخ وقلوب الشجعان حين تنقل إلى صدور الأذكياء المجبناء . وقلوب مشاهير المحبين في المعالم حين تنقل إلى صدور مجرمي الحروب .

وعندئذ دخل أحد الأطباء وحياها :

\_ مرحبا سوزان .. لقد كان يسأل عنك ..

\_ قبل العملية ؟!

ــ نعم ..

\_ المهم ما بعده يا دكتور ؟!.

ونظرت إليه ففهم ما تعنى .. فتبسم وقال :

\_ هل تعرفين القيثارة يا سيدتى ؟

\_\_ نعم .. وأعزف عليها . وطالما عزفت عليها له في ليالي القمر ..

فزادت ابتسامته حتى تحولت ضحكة:

\_\_المهم أن تعرفي أن الإنسان مثل القيثارة . فإذا كان حياكان قيثارة وأنغام ، وربما بلا أوتار فيثارة بلا أنغام ، وربما بلا أوتار فذلك لا يهم إذ أنه لا قيمة لوتر لا يعزف .

... الأنغام يا سيدتى تأتى بفعل فاعل .. شيء من الخارج لكنه مكمل للإنسان ، والإنسان — حتى وهو نائم — قيثارة تعزف لأنه يعمل عملا ما ويفكر فكرا ما في أحلامه . بل إنه يتكلم وهو تحت تأثير البنج . لذلك فأنا أعتقد أن الطبيعة التي حولنا إن هي إلا امتداد للإنسان . وأنا أقصد بالطبيعة المجتمع والأرض والسماء وما يراه الإنسان وما لأيراه . كل هذا امتداد له . ولذلك يجب أن تعلمي أن لكل إنسان قلبين : قلب بمعنى عضو وقلب بمعنى أوسع من ذلك ..

تصورى دائما القيثارة بأنغامها . فهذا هو الإنسان . فلا يهم إذن إن وضعنا في صدره قلب امرأة أو قلب رجل أو قلب خنزير ؟ لأننا لو ركبنا له عيني خصان لرأى الدنيا من جديد بكل امتداداته . . فهو ليس داخل أجهزته طبيا . الإنسان كائن أكثر امتدادا من الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي وغيرها . . إذن . . فاطمئني . .

قالت سوزان في ابتسامة مشرقة بالأمل: \_\_ إذن فأنا ساكنة القلب الجديد ؟!

فرد مداعبا:

ــ نعم .. وقد تأكدنا من ذلك عند عملية النقل فقد شممنا العطر الذي يفوح منك وكأنه يفوح من دمه ..

الأعواد الخصن إد

يد أبى توقظنى من النوم فى ليلة خريف باردة . رأيت كل شىء من حولى وأنا أفرك عينى بيدى يدل على أنه قد سحب قهرا من الهجوع . . حتى مصباح الجاز الذى أعادت أمى إشعاله . وكان أبى يرتدى ملابس الحقل فى عجلة ملهوفة ويسأل وهو يلبس عن بندقيته التى يصطحبها عادة إذا ما خرج أثناء الليل . .

كان المنظر بالنسبة إلى لا يزال حلما .. لماذا أوقظ في مثل هذه الساعة ؟! ولماذا يبدو الاهتمام على أبى وأمى هكذا ؟! ثم هو يطلب بندقيته وقلما كنت أراه يحملها . فسألت نفسى : « هل أبى خائف ؟! » وكان الجواب : « نعم » ؛ لأن كل شيء فيه يدل على الخوف . وعند ذلك وبطريقة تلقائية أحسست أن المخوف يملأ كيانى لا لشيء إلا لأنى رأيت أبى خائفا .

ولفّت أمى على رأسى « كوفية » من القطن لتؤمننى برد الليل وفعل أبى كذلك . ثم أمسكنى فى يده .. كفى فى كفه . وأحسست بضغط كفه على كفى بعنف وكأنما كان ذلك إيذانا بالسير إلى الحقل . فسألت أبى بصوت ملهوف :

فضغط على يدى كأن فيها فمي ، وهمس:

ـــ هس ..

وقابلنا الليل عند مدخل الحارة ، ليل نوفمبر في الريف . بعباءته السوداء الندية . وهمسه في أوراق الشجر وحقول الذرة . والمياه فيه تعكس السماء في قدرة تجعل الضفادع والنجوم جنبا إلى جنب .. ووحوحت ..

فسأل أبي في همس:

\_ أنت بردان ؟!

قلت:

... نعم

وكنت في الحقيقة أوحوح من الخوف ..

ولم يستأنف أبي الحديث معي .. تركني نهبا لوساوس لا تحصي وأنا الصبي الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من العمر ..

كان سلاحه تحت إبطه وخطاه سريعة واسعة . أحسست أنه يريد أن يطوى الطريق والزمن . وخطاى القصيرة لا تستطيع أن تدرك خطاه لذلك وجدتنى مضطرا إلى أن أهرول لكى أسير معه جنبا لجنب ..

والطريق الذى نمشى عليه ضيق مفروش بالنجيل . لم تستطع المواشى السائبة أن تعريه من ثوبه الكثيف الأخضر . وهو لذلك يكتم وقع الأقدام . . أعرفه فى النهار . بين حقلين مزروعين بالذرة وعلى حانبيه أعواد ناضجة والمياه فى قناتين ضيقتين على حافتيه . والشمس حين تبعث أشعتها عليه متخللة السحاب الأبيض تبدو

مثل طفل سماوى يلهو على الأرض ثم ينسحب ..

لكن ما باله بالليل هكذا ؟!.. إنه غير الذى أعرفه بالنهار . إنه مثل أبى .. ليس هو الرجل الذى أراه بالحقل تحت الشمس : يسيل العرق على صدره ويبرق على زنديه ووجهه . إنه رجل آخر .. غريب ..

\* \* \*

وفجأة وقف أبي ..

خرخشت أوراق الذرة من أمامنا . ورأينا شبحا يعبر من الشمال إلى الجنوب . . .

وتأهب أبى .. ولذت به .. فدفعنى عنه . لكن كل شيء عاد إلى ما كان عليه بسرعة كأن الليل قد نطق بكلمة واحدة وسكت عائدا إلى الصمت فلم يكن ذلك الشبح الذي عبر سوى أحد الثعالب ..

وقال أبي يهمس ليطمئنني : ثعلب لا خوف منه .: عليه لعنة الله ..

وكنت أعرف أن الثعلب لا يفترس الرجال بل يخافهم ويلجأ إلى الحيلة لكننا كنا في حالة ترقب فلم تكن الحركات في وزنها الطبيعي ..



ورأينا النجوم مرة أخرى

وفجأة رأيت أبي يلطمني على وجهى وهو يقول لى : \_ هل جننت ؟!

وفكرت في سؤاله فعلا وكدت أقول: نعم إنني جننت . فما الذي حدث ؟! سمعت صوتا يرتفع فنجأة وهو يغني : « يا ليل يا عين » . .

ولم تكتب لأنغامه أن تتم . لأن هذا الصوت كان صادرا منى ولأن أبى أدركني فأسكتني بأن لطمني .

وعجبت لماذا أغنى .. وما لبثت أن وجدت الجواب : فقد غنيت حقا لليل غناء الوثنيين الذين يرقصون للأخطار . ففي اللحظة التي نطقت فيها بلا وعي بغنائي كان الليل قد بسط على سلطانه بكل ما فيه من صمم وبكم وفعلت ظلمته في نفسي ما يفعله القمر في مياه البحر .

على أن مخاوفي قد قلّت . وشيئا فشيئا أحسست أن الخطر شيء يمكن ملاقاته ما دامت النفس قد وظنت على ذلك . بدليل أن وطأة البرد قد خف ملمسها على جسمي بعد أن غادرت الدفء بربع ساعة . وكان أبي ( يزمجر ) . كنت أسمع صوته الحبيس في صدره ولست أدرى لماذا . خيل إلى أن أبي يكتم نداء أو تهليلا . وكان عوده القصير وهو يمشى في الظلام إلى جانبي أشبه بالقدر المتسلل . وأخيرا ضجرت فعدت أسأله في صبر نافد :

\_ إلى أين يا أبي ؟

فأجاب وهو في حالة مثل حالتي :

\_ إلى حقلنا الجنوبي ... إلى أى مكان تظن أننا ذاهبون الآن يا غبى ؟!..

وابتلعت ريقى . وتلاشت آخر عباراته فى ضوضاء الحقول والهواء . وعاد السكون حتى كدت أسمع طنينه فى أذنى تحت الكوفية .

وكنا ساعتئذ قد وصلنا إلى طريق فرعى آخر . كعادة أهل الريف تجنبا للأخطار فهم يتحرون أن يصلوا إلى غايتهم فى الليل من الطرق الجانبية أو من غير طرق . يمشون فى الحقول التى ربما كانت مظلمة بالزرع وهم يعرفون طريقهم كالملاحين فى البحر . بين عينى كل منهم ( بوصلة ) وفى قلب كل منهم حذر . .

وكان أبى جديرا بهذا الموقف فى هذه الليلة . فقد كان خائفا من أن يكون قد استدرج لكمين . لذلك لطمنى عدما عنيت .

\* \* \*

ورأينا السماء مرة أخرى بعدما قطعنا طريقنا هذا . حملقت في النجوم بطريقة الظمآن ينظر إلى الماء فقد كنت مشتاقا إلى الجو المكشوف ..

ورأيت أبى أقل طمأنينة فقد كان يكثر من التلفت ويسرع في خطاه . وبعد ذلك دلفنا إلى حقل عرفت على الرغم من الظلام

أنه حقلنا وكنا نمشي فيه من ناحية ليس عليها ترعة متجهين إلى الناحية الأخرى حيث تقع الترعة التي تسقى ذلك الحقل ..

وبعد أن قطعنا عدة أمتار داخل أرضنا قال لى أبى وصوته يحمل مزيجا عجيبا من النبرات . فيها الحماسة والاندفاع والتوتر والرضا بما سيقع مقدما . قال أبى :

ــ اسمع .. قد يحدث أن نجد ناسا عند رأس حقلنا هناك عند الترعة أو على مقربة منها . وقد تحدث أشياء لا تخطر على بالك . وكل ما يهم عمله هو أنه إذا حدث ما لم يخطر على بالك أن تسد فتحة الماء إن كانت مفتوحة حتى لا تغرق الأرض .

وتنهد أبى .. وأمرنى أن أجلس القرفصاء وفعل مثلى ثم بدأنا نقطع الطريق إلى نهاية الحقل بهذه الطريقة . ففهمت أن أبى لا يريد أن يكون هدفا ولا أن تراه عين .

وهمس لى : إن رأينا ماء يلمع على أرض الحقل فمعنى ذلك أنهم أطلقوا الماء ليتلفوا الزرع النابت وأخرج أنا إليهم . إذن فلتحجز أنت الماء عن الأرض واتركنى أنا أتصرف إذا حدث شيء آخر ، وإذا لم تر ماء يلمع على أرض الحقل كان هناك خطر واحد هو خطر خروجي إليهم في مثل هذه الساعة وهذا أقل ضررا .. قلت وأنا أزحف على أرض حقلى : أبي يرى كل شيء حوله أعظم قيمة منه شخصيا وإلا ما خرج من دفء الحجرة مخاطرا

هكذا . ثم سألت نفسى : لماذا لم يستعن بأحد إخوته قبل أن يخرج . . هل يراني أهلا لتحمل المسئولية ؟!

\* \* \*

## همس أبي بفرحة شديدة:

ـــولد . . ولد . . ليس هنا ماء يلمع . إنها خدعة . . فتحة الماء مقفلة والزرع سليم . . الأرض سوداء في لون أرض الجيران .

وسكت كعادة أهل الريف وتلفت . ونظر إلى السماء وشرع بندقيته وأطلق في الليل طلقة مزقت سكونه . كأن أبي يريد أن يقول : « نحن هنا . . » .

وانتظرنا . كانت آذاننا شديدة التوقع لأن تسمع طلقة أخرى من مكان ما ردًّا على طلقة أبى . وكانت الثوانى تمر فى ثقل لا يوصف كأن لها أجنحة وطنينا ووزنا مثل وزن الجبال . وجلس أبى بعد ذلك تماما على الأرض ورأيته يداعب بيده المضطربة أعواد الزرع النامية كأنه يتحسس أطفالا نجوا من الغرق وبدت على وجوههم فرحة النجاة مع بقية من دموع الخوف .

ولست أدرى لماذا أحسست أن أبى قريب إلى قلبى جدا فى هذه الساعة . شعرت كأنه انتصر على كل شىء حتى على ظلام الليل وأخذت شيئا فشيئا أشعر بشعور جديد . شعور غير الخائف . أو إحساس القادرين على عمل أى شيء يطلب منهم . وأن هذه العصا القصيرة التى أحملها ليست أقل قوة من رصاص البندقية .

لقد بعث أبي إلى قلبي شيئا فشيئا إحساسا بالرجولة والقدرة على حمل ما هو أقوى من قواى .

\* \* \*

ولم نلبث أن أخذنا طريقنا عائدين إلى الدار ولكن ليس من نفس الطريق الذى سلكناه من قبل . وبدا الليل أقل ضراوة والطريق أقصر مما كان قبلا .

وعند باب الدار سمعت أمى وقع خطواتنا ففتحت فى صمت ذلك الباب الذى كانت واقفة وراءه منذ خروجنا . وكان قلبها يخفق . بدا ذلك من لهجة كلامها المتعثرة ؛ لأنها حين سمعت طلقة البندقية لم تدر من أى يد أطلقت . ولكن سيادة الصمت بعد الطلقة الوحيدة جعلتها ترجح أنها من يد أبى خصوصا لأنها كانت عالية . أى أن هدفها كان إعلان الحراسة .

ودخلنا كلنا . وجلس أبى يسب ويشتم ذلك الذى أخرجه فى مثل هذه الساعة . كانت نظرته للأمر سليمة . فقد وقع بينه منذ يوم واحد شجار مع أحد الجيران فى الحقل وفى هذه الليلة أرسل من دق على باب دارنا دقات مستعجلة فنهض أبى وأمى فى عجلة وذعر فلما سألوا عن الطارق قال بصوت غير واضح :

ــ أنا محمد .. حقلكم الجنوبي أطلق عليه الماء ليغرق .. ولم يعرفوا ولما فتح الباب لم يجدوا أحدا إلا الظلام والسكون .. ولم يعرفوا شخصية المنادى . ثم ما أكثر اسم محمد في القرية ..

وكان العمل يبدو وكأنه استدراج لكنه أيضا كان امتحانا لرجولة أبي . فقد كان موقنا أن الذي نادى عليهم في مثل هذه الساعة يكمن الآن في مكان ما ليرى ما سيحدث ..

وجعل أبى وأمى يفكران : « إذا كان ما قيل صحيحا فإن الحقل سيغرق ، وإذا كان ما قيل غير صحيح فإن الكرامة ستغرق » .

وعند ذلك أيقظاني وخرجت أنا وأبي في الرحلة التي مرت بنا . لكننا عندما عدنا كنا أثقل وزنا وأعظم قيمة . ولم يلبث أبي أن أخرج من جيبه عودا أخضر قدمه لأمي في نور المصباح المتعب قائلا لها :

ــ انظرى . . لقد أصبحت البطاطس في هذا الطول . . كنت خائفا عليها أن تغرق . .

وضحك في سعادة قبطان نجا كل ركابه من عاصفة .

\* \* \*

عند شروق الشمس تماما كنت واقفا على رأس ذلك الحقل . كانت خيوطها الذهبية تنساب بين الخطوط وفوق الخضرة كذهب قد صهر حديثا . والترعة من ورائى مليئة بالماء وفتحة الرى محكمة تماما . وكنت أتخيل حوادث البارحة . وهمساتنا وطلقات الرصاص والأشباح التي هرولت في كل فج .. كنت أتخيل كل ذلك وأحاول أن أرى له أثرا . لكن نفسي لم تجد شيئا من ذلك .

كأن النهار قد مسح بيده البيضاء على تلك الحوادث ففركت عينى بكفى وأنا في تمام اليقظة وأنا أقول « لعلّى في حلم » . وفجأة وجدتنى أغنى في النهار تلك الأغنية التي قطعها أبي على ليلة البارحة ونحن في الطريق الضيق وجدتنى أقول والشمس طالعة : « يا ليل . . يا ليل . . » !!

العتدالبات

كان يحدثني كثيرا عن شيء لا أعرف اسمه وكنت أحاول أن أشاركه الحديث فيه بطريقة غلام يعتمد على خياله وحده لأنه ليس هناك ظل من الحقيقة يربطني بما يصفه لي .

وفى الفترة التى استبد به هذا الخاطر الخبيث كنت خائفا من لقائه . فعندما دق جرس الحصة الأخيرة تلكأتِ فى الفصل أخيرا حتى خرج هو منه ثم لذت بنهاية حديقة المدرسة حيث تنتشر أشجار الرمان ذات الفروع اللينة والأوراق الغزيرة وحيث يمكننى أن أتوارى فيها .

ولم يكن معى حقيبة للكتب كالتي يملكها هو ، ذات الجلد الأنيق والأقفال المعدنية التي تشبه الفضة . بل كنت أضع كتبي التي أحاول دائما المحافظة على نظافتها في كيس من ( المشمع ) أحمله في حذر وخجل . . وأنا الآن مختبىء تحت شجرة الرمان حاملا إياه تحت إبطى مشغولا بالنظر إلى تلك الأزهار النارية الحمراء . ورائحة الأرض المروية والخضرة عموما . ونكهة الجرجير الذي تغمر به حديقة المدرسة تملأ الجو من حولى ...

ولم أدر كم من الزمن وقفت لكننى انتبهت فجأة على صوت أبواب تغلق فأدركت لفورى أن العمال في المدرسة على وشك

أن ينتهوا من أعمالهم فهممت أن أتحرك للخروج ولكنني فوجئت بيد تشدني من ساقي وبضحكة منتصرة يريد صاحبها أن يقول : هأنذا قد عثرت عليك .

وحاولت أن أضحك حتى لا أكشف أمر نفسى . ورأيته هو .. هو نفسه التلميذ الذي حاولت الاختباء منه (حمودة) جالسا على حقيبته الجلدية النفيسة ذات الأقفال الفضية غير مراع رطوبة الأرض من تحتها ولا الأضرار التي تنتج لها من ذلك ..

وعندما انتهى ضحكنا سمعنا أحد العمال يستحثنا على الخروج . وسرنا . . كيس المشمع بكتبى تحت إبطى وحقيبته الجميلة تترنح في يده .

وكانت دورنا بعيدة عن المدرسة إذ كنا من قرية صغيرة تعداد أهليها لا يسمح لها أن يكون بها مدرسة ولذلك كنا نذهب إلى هذه المدرسة في القرية الأخرى ..

وكان علينا لأجل أن نصل إلى قريتنا أن نسير في طرقات ضيقة بين المزارع . في طريقنا حدائق وحظائر ومخازن زراعية مما يتيح لنا في بعض الأحيان أن نلعب في الطريق شيئا ما .

وكنت أتمنى على الله أن يتحدث (حمودة) عن أى شيء أو أن يلعب أى لعبة أثناء سيرنا لكن لكن كنت أدعو الله في سرِّى ألا يعود للحديث عن هذه الأشياء التي يفاخر بها وعن المكان الذي يحتفظون بها فيه وعن أنواعها وألوانها لأننى في الحقيقة كنت قد

استنفدت كل مدخراتي من الخيال ولم يبق بعد ذلك إلا أن أنكشف .

ورأيت ونحن في الطريق ... ما دمت أنني لم أستطع الفرار منه ... أن خير وسيلة للدفاع عن نفسي في هذا اليوم هو الهجوم عليه .. على (حمودة) وكان معنى هجومي عليه هو أن أثير همومه ومخاوفه من أشياء أعرفها . وعندئذ .. فإنه سينشغل بهمومه هو عن إثارة همومي .. فقلت له فجأة ونحن في الطريق :

\_ هل تعلم ؟!

فسأل بلهفة :

\_ بماذا ؟

فقلت له:

ــ عندنا امتحان تجربة فى الحساب غدا . وسنجلس فى الفصل بطريقة مبتكرة فيكون فى المربع الواحد أربعة تلاميذ . اثنان من الصف السادس كل واحد منهما فى زاوية المربع . واثنان من الصف الرابع كل واحد منهما فى الزاويتين الأخريين ( وسكت قليلا ثم أردفت ) وهى طريقة تضمن سلامة الامتحان.. ( وهددت بإصبعى شخصا مجهولا يحاول الغش ) .

فسرح حمودة ببصره وأخذ يطوح حقيبة كتبه بسرعة أكثر من سرعة مشينا مما يدل على أنه في اضطراب . ثم بلع ريقه وعاد يسأل :

ــ لكن .. متى قال لكم مدرس الحساب هذا الخبر ؟! فأجبته :

- عندما كنت عند الحكيمة لتسعف لك إصبعك الذى جرحه (الموسى) وأنت تبرى القلم للمرة الثالثة فى حصة واحدة فتمتم بكلام لا أعرفه . ثم استمررنا فى سيرنا . حتى إذا ما مررنا على إحدى الحظائر أمسك يدى وأشار إلى حصان واقف بالقرب من بابها وأخذ يشرح لى كيف أن والده عندما يركب مثل هذا الحصان يركب بمهارة ، فقد امتطاه مرة بلا سرج وركض به يسابق الريخ ويلعب بالرمح ولم يسقط من فوقه .

ووقفت أسمع . مذهولا نوعا . ومصدق حينا ، ومكذبا أحيانا .

غير أننى كنت أشعر أنه يتكلم كمن يباهى بشيء لا يملكه هو شخصيا معزِّيا نفسه عن فشل منتظر في امتحان التجربة الذي كنت دائما من المتفوقين فيه .

ولما آن له أن يتم محاضرته عن طريقة أبيه في ركوب الخيل ، هذه الطريقة المبالغ فيها والتي كنت أحس الكنذب يملأ حواشيها .

لما أتم محاضرته . استأنفنا سيرنا .. الصمت يظللنا وهدوء الحقول شامل . لكننى كنت قلقا .. كنت قد سئمت مجاراته فى أشياء أجهلها تماما ، وفى طرفة عين قال فجأة وكأنه تذكر شيئا : \_\_\_\_ اسمع يا كمال .. هل عندكم ( خزنة ) فى البيت ؟!

فقل له ببساطة شديدة:

\_\_ نعم عندنا ..

فسألني:

\_ وأين تحتفظون بها ؟

فأجبت في بساطة أبسط:

\_ فوق السطوح!

وعندئذ انفجر حمودة ضاحكا ، ولكى يفتت أعصابى أضاف إلى ضحكاته الحقيقية النابعة من قلبه ضحكات تمثيلية ساعدته على تدفق ضحكاته .. ضحكات جديدة من أعماق صدره حتى ضقت به فلكمته في كتفه وقد امتلأت عينى بالدموع وسألته :

ــ ما الذي أضحكك في كلامي ؟.. نعم .. إنها فوق السطوح مثل ما يفعل كل الناس ..

وعندئذ استرد (حمودة) أنفاسه وقال لى وهو يلهث في هدوء:

\_\_ حسن .. ماذا تضعون فيها ؟

فسكت ثم أجبت على استحياء:

ــ نضع فيها ال .. اللبن .. والخبز والمخللات ..

فعاد (حمودة) إلى ما كان فيه . تسلمه ضحكة إلى ضحكة ، ورمى على الأرض بحقيبة الكتب الأنيقة فتلوثت بالتراب وذلك لكى يخلى كفيه ليصفق عجبا ، وظللت واقفا إلى جواره مشدوها خجلا حائرا ، أتمنى أن أعرف سر ذلك العالم البراق

الذى يتحدث عنه ذلك التلميذ الذى لا يعرف شيئا إلا المفاخرة بما عندهم ، وهذه هى الوسيلة التى بها يستطيع أن يعكر صفو المجتهدين مثل المتفوقين ويجعلهم يحسون فى كثير من الأحيان بالخنوع لكننى سارعت وقلت له:

\_ كيف تضحك وأنت ستدخل الامتحان غدا ولا تعرف شيئا عن الربح المركّب .. ولا حساب الزمن ؟!

فأقبل على وأمسكنى من كتفى الاثنتين وهزّنى بعنف . أحسست أنه يضمر لي شرا ، وأن طاقته على الرغم من ضحكاته قد نقدت قبل طاقتى لأننى كنت يومئذ أستمد طاقتى من إحساس حقيقى أما هو فقد كان يستمدها من إحساس زائف .

ثم تركني وقال لي :

\_\_إن (المخزنة) أيها الجاهل مصنوعة من الفولاذ ... وفيها نضع ال

\* \* \*

وتركته وجريت ..

لم أسمح لأذنى أن تسمع شيئا مما سيقول ، كنت قد مللت كلامه وانتهيت من ذلك . نعم . وكنت قد سئمت الحديث عن أشياء لا أعرفها . خيالى عجز في هذه اللحظة وقبلها بكثير عن مجاراته في العالم البراق الذي يعرف الكثير عنه .

تركته وجريت فلم يجر ورائى بل وقف ينظر مذهولا ، وأخذ يناديني باسمى كأنه خائف أن يمشى وحده ولو أنه لا يحب صحبتى بإخلاص . وكنت أحدد موقعه على الطريق بمدى

قوة الصوت على المسافات حتى صار يصل إلى وكأنه صدى وعندئذ أبطأت في سيرى حتى وصلت إلى الدار .

\* \* \*

دخلت على أمى منهكا لاهثا معفَّر الوجه يبدو علىَّ الذل والانكسار وعندئذ ضربت صدرها ثم سألتني عن الخبر فل أقل شيئا بل لذت بالصمت ثم عدت فسألتها :

\_ أين الخزنة التي نملكها يا أمي ؟

فقربت وجهها من وجهى تحملق في كأنها تريد أن ترى من ملامحي شيئا خفيا ثم سألت في دهشة :

\_ آه .. ؟! ماذا تقول ؟!.. الخزنة يا بنى فوق السطوح! فصرخت فيها كالمحموم:

ــ وماذا تضعون فيها ؟!

فأجابت بصوت بلغ من الخفوت والدهشة إلى حد أنه كاد يصير حلما :

\_ فيها اللبن والخبز والمخللات .. ماذا بك ؟!

فشددت شعر رأسى وبعثرت الكتب من كيسها المشمع ، وعندئذ أخذت أمى ـ بهدوء متبتل ـ تجمع الكتب من على الأرض وتقبلها كتابا كتابا وتعيدها إلى مكانها من الكيس . كما يفعل الريفي بالخبز إذا ما سقط منه إلى الأرض وهي في ذلك كله تستغفر الله . وعندئذ أفقت مما أصابني وقلت لها في أسى وهدوء : في حمودة يحدثني دائما عن أشياء تحرجني وتقلق خاطرى



المجوهرات . . كل شيء بلمع حيى ولوكان ( عقلا »

يا أمى . إنه يحدثنى عن خزنة عندهم ليست مبنية من الطين ومسقوفة بالخشب فوق السطوح بل مصنوعة من الفولاذ ومثبتة في الحائط ..

فتحت أمي فمها ثم قالت:

\_ ماذا أيضا ؟.. أكمل حديثك .

فقالت:

\_ وهم لا يضعون فيها اللبن والخبز والمخللات يا أمى بل يضعون فيها ال .. المجوهرات !..

نطقت الكلمة التي طالما عذبني بها حمودة والتي عجز خيالي عن مجاراته في أوصافها ومعرفة حدود عالمها . عالمها الذي عرفت شيئا عنه فيما بعد الذي يقبس أنواره من ألوان الطيف . ويجعل المرأة أكثر لينا والرجل أكثر ضعفا ... قلت الكلمة لأمي واسترحت وألقيت الحمل على كاهل أقوى من كاهلي ..

ثم سكت وأطرقت . ولم ترد على أمى . وساد بينا صمت . لم أر وجهها لأننى كنت خائفا من النظر إليها .. كنت خائفا أن تكون المجوهرات التى يحدثنى عنها حمودة شيئا يعرفه كل الناس إلا أنا . فخجلت من جهلى . لكن يد أمى امتدت إلى وكأنها توقظنى وقالت لى وعيناها نصف مغمضتين :

- اسمع يا بنى .. الذى قاله لك حمودة حق . فهم ناس يملكون هذه الأشياء ..

فقلت لها:

ــ لكنني لا أعرف المجوهرات هذه ..

فالت ضاحكة:

\_ أشياء تتحلى بها أمه لكنها ليست ضرورية لكل امرأة . وماذا يضايقك في ذلك ؟!

قلمت متخلصا من بقية أشجاني:

\_\_ كلما تفوقت عليه في علم من العلوم تحدث لي عن مجوهرات أمه ثم سألني عن مجوهراتك فأروغ ولا أجيب حتى سئمت .

فقالت أمي في هدوء وابتسام كأنها ترقيني:

\_ لا تحزن .. يظهر أنه كان من حقى أن أنبهك . لكن لا بأس : فإذا سألك مرة أخرى عن ( الخزنة والمجوهرات ) فقل له :

إن عندنا منها لكن أبي وأمى دفناها في الأرض على بعد بعيد ولن نصل إليها نحن الأبناء أو نعرف ما فيها إلا بعد سنين ... أي عندما نصبح شبانا ..

و إذا ما سألك عن المجوهرات فقل له: إنها كل شيء يلمع حتى ولو كان (عقلا) ، لكن مجوهرات العقول زينة ومنفعة لصاحبها وللناس. أما المجوهرات الأخرى فليست إلا لشخص واحد وقد يكون ضارا.

وقل له: إن ( الخبز ) أشرف من ( الماس ) لأن الطريق إلى الخبز مستقيم أما الطريق إلى الماس فربما كإن معوجا .

وقل له: بعد بضع سنین نری من مناأحق بأن یفاخر صاحبه. هل تبکی ؟! لا تبك أيها الطفل فالدموع مجوهرات أيضا خصوصا إذا كانت من عيون غالية !

وقبلتني أمى فأخذت أشهق بالضحك وأحسست أنني صرت رجلا وأنه لا شيء يهزمني . ما دمت أملك كتبا وعقلا وعزيمة . وأن المستقبل لهذه الأسلحة وليس للمجوهرات .

ووجدتني أبحث عن كيس المشمع بطريقة بحث الأم عن مكان وليدها حتى إذا ما لمسته يدى أخذته في حضني .

\* \* \*

وقد صدقت نبوءة أمى ..

صرنا شبآبا وتغير حالنا إلى أحسن . فكأننا عثرنا في الأرض على الخزنة الموغودة التي كانا قد أودعاها لنا حتى نصير كبارا . أما حمودة فلم يعد وهو شاب ذلك الغلام ذا الحقيبة الأنيقة ولكن صار ذلك الشاب الرث الهيئة المشتت البال المتحدث دائما عن أمجاد قديمة ..

ليلنم شنوية دفينه

حجرته التى ينام فيها هو وزوجته فى الطرف الأخير من الدار . هنالك فى القسم القبلى . يفصلها عن الباب العمومى لدارهم ساحة كبيرة فيها فرنان وعدة كوانين ومضخة للماء .. ثم دهليز مسقوف طويل يؤدى إلى الباب العمومى . يحمل ذكريات من مخاوف طفولته وكذلك ليلة عرسه أيام كان يقطعه جريا مسترشدا بنور ضئيل يصل إليه من الساحة المكشوفة . ثم ... ليلة رأى زوجته ( جميلة ) وهى تقطع فيه الخطوات الأولى نحو حياتها وحياته . فانطلقت حولها من أفواه القرويات خمسون زغرودة مثل أنشودة خمسين بلبل .

وها هى ذى ( جميلة ) متهيئة للنوم الآن فى قميص زاهى اللون .. فى كفيها بقايا حناء وفى أنفاسها روائح لبان معطر . وعلى مقربة منها طفلة شعرها منفوش أسود جففته حرارة الشمس من لعبها تحته الفى النهار غالية عليه جدا لأنها بنته وتحمل اسم أمه آيضا .

وفى حجرة ( جميلة ) يتعذر على أذن ما أن تسمع طرقة الباب الخارجى اللهم إلا إذا كانت عالية جدا . لكن ذلك لم يكن يهم الزوجين فإن أم الزوج تنام فى حجرة قريبة فى نهاية الدهليز فترى كل داخل وتسمع كل طارق .

والليلة شتوية دفيئة .. واليوم في الدار هو يوم الخميس فالعشاء خبز لين وصينية من السمك في الفرن الريفي . فبعد المغرب بقليل ملأت هذه الحجرة المعزولة روائح حية شهية بعضها صنعه الطعام وبعضها صنعه الدفء وبعضها صنعته النفس .. وفي البعض الأخير لذة وألم وخوف ..

وكانت جميلة تأكل وتحكى . تتكلم عن أشياء عادية تشغل امرأة فلاح . وزوجها منصت . تجرى أفكاره مع أفكارها تارة وتنفصل عنها تارة أخرى . "

وبعد أن انتهى العشاء لبست قميصا زاهى اللون بعد أن أزالت عن نفسها في مكان آخر روائح الدقيق والطبخ والحلّب وفاحت من أنفاسها رائحة اللبان العطرى وتركت ضفيرتيها المجدولتين مهملتين حتى النصف فبدت وعلى ظهرها طاقتان من الشعر الأسود الحالك تتحركان على القميص الزاهى كلما مشت جميلة.

إن في نفسها شيئا تريد أن تعبر عنه . إنها تريد أن تعبر عن حبها وخوفها معا . تحس الآن بأن هذه الحجرة الصامتة تشي لها بضمير المستقبل . حيث قصة حب في هدوء الجدول وصفاء مائه تمشى جنبا لجنب مع قصة خلاف مثل تنور ينطفيء ويفور .

وهي الآن تحس أن زوجها يكابد نفس الإحساس . يحمل حبا وخوفا ويعبر عنها بكلمات عجيبة .

· « لقد صنعت لنا عشاء حلوا يا جميلة . كم أود أن أقبّل يديك

أو أن آكل أصابعك الخمس ..!! هل تضحكين ؟.. إنسى لا أمزح .. إننى مشتاق أن أراك بلا أصابع .. كفاك قطعة واحدة مثل عروسة من القطن ..

وتنبعث منه قهقهة عالية كأنما ليريد أن يخرجها من نطاق تأثير ما قال .. لكنه ما يلبث أن ينظر إلى عينيها .. حيث تقع الظلال على سوادهما المكحول . ونور الحجرة ضئيل يأتى من جانب .. وتلوح العينان في سواد غير محدود من خلال وجهها الأبيض .

وتفكر الزوجة الصغيرة: « ماذا يريد هو أن يقول ؟! إنها تبرهن له عن حبها بكل لغة . ألم يكفه منها أنها استأنست كل كائن في الدار ؟!.. الأبقار والغنم . لو يرى زوجها لغة عيون هذه الأرواح وهي داخلة عليها في الحظيرة لتقدم وجبة السهرة .. وقرقرة الدجاج في الأقفاص .. كل شيء ينمو عندها ويزيد ويتفاهم .. ومنذ شهرها الثاني بعد الزواج تجردت من حلاها الذهبية لتشترى قطعة من الأرض زرعها خضروات أحسن من الذهب .. وحتى الألبان زادت بعد أن دبرتها .. ولو أن الأم لم تتخل عن هذا إلا بعد معركة باكية وخصام ووئام .

آه .. لكن .. آه !!..

إنها تحس أنه يضمر شيئا . ندبة صغيرة من الكره' تبدو للعين على وجه حبه ولا تقع عليها عيناه إلا والحب في ذروته . وحاولت أن وهي في هذه الليلة تراها غير واضحة شيئا ما . وحاولت أن



كانت مثل نبات سقى حديثاً . .

تبعد نفسها عن هذه الخواطر فأخذت تثير ما كانا فيه من جديد حيث قالت له :

\_ لو كنت أستطيع أن أعيش بعيدا عنك بعض أيام ؟! فتنحنح وسأل:

\_ أين ؟!.. في بيت أهلك ؟!..

\_ هل تظن أن ذلك ممكن .. أنا أقصد .. أن أدخل أحد المستشفيات لكى أجرى العملية التي أجَّلناها .. وعند ذلك نتمكن من أن ..

\_ من أن ؟! من أى شيء ؟!

ضحك من أنفه ونظر إليها وهز رأسه . لم يجب عن سؤالها فورا فقد كان يفكر في أفكارها . فما الفرق بين بيته وبين أهلها ؟! لا شيء . . بل إنه من المحال إذا ما دب بينهما الخلاف أن تذهب إلى بيت أهلها . . شيء يؤلمها ويؤلمه ولا يترك جرح الخلاف يلتئم . .

وتنهد . ثم ضحك ضحكة عالية . وكانت هي منكمشة على نفسها في هذه اللحظة مثل قطة بيضاء شديدة التعلق بموطنها على الرغم من أن الناس فيه حتى ولو كانوا أطفالا مشاكسون يسببون لها متاعب .

وبدا للزوج أن يخرج من الحجرة ويعود . . أحس أنه في حاجة لأن ينظر إلى الخارج . . أحس أنه مشتاق إلى حد العطش ليشم الهواء الطلق . إنه يحس بضيق في صدره يصاحبه حنين مبهم وقلق

وحب . ويحس بميل لا يقاوم نحو أن يبكيها ويحتضنها .. الاثنان معا ..

فخرج من الحجرة وأغلق وراءه الباب المصمت الثقيل ثم وقف في ساحة الدار .

كان أول ما فعله أن نظر في السماء .. فيها سحاب .. رمادي راكد متحد اللون . وليس هناك ثقب يطل منه نجم واحد .

وغمرته لمحة طارئة تغمر كل إنسان فيها يحن إلى أن يجوس خلال المسكن الذى يؤويه . وعندئذ تحرك صوب الحظيرة .. فإذا المواشى راقدة فى سلام ينير مرقدها مصباح قديم عتم السناج زجاجته . حتى الغنم . وبعض المواشى يجتر فى ارتياح وبعضها مسبل الأجفان هاجع . رؤوس ليس فيها « فكر » زمنها فقط هو لحظة الشعور بألم أو لذة .

وقدَّم لبعضها علفا احتياطيا لأن الليل طويل ثم خرج . وما كاد يصل إلى ساحة الدار حتى سمع طرقة خفيفة على الباب الخارجي ليس ممكنا أن يسمعها لو أنه كان في الحجرة هنباك . مع جميلة . . وجميلة لم تسمعها مثله الآن . .

وعندئذ وجف قلبه فليس الوقت وقت ضيوف « ترى من هناك ؟! » ..

وظل واقفا عند باب الحظيرة في الظلام حبث يرى ولا يراه أحد .. وما لبث أن رأى أمه تحمل مصباحا وتهرع إلى الدهليز ثم سمع صرير الباب الخارجي وما لبث أن رأى امرأتين تعودان بالنور

إحداهما أمه والأخرى امرأة يحبها تماما ويعرفها تماما ..

دخلت المرأتان حجرة الأم وأقفل الباب وعاد السكون إلى الدار والليل . لكن الزوج لم يزل في مكانه يسمع من ذاته ضجيجا عاليا يبدد سكون الروح . ونظر إلى السماء المطموسة ثم خفض رأسه وتنفس فإذا بحرارة أنفاسه تقع على أسفل عنقه فيحسها مثلما يحس الخد الدموع .

وبحث عن ريقه ثم ابتلعه . وأتاه وهو في مكانه صوت دجاجة تقرقر في تلذذ بالهجوع . وعندئذ تذكر جميلة .. تلك التي تجلس بانتظار عودته وراء هذا الباب المقفل الذي يشع من تحته نور خفيف لا تراه العين إلا إذا حملقت .

وعادت إليه صورتها بشكل أروع .. شكل ملائكى فى شفوف بيضاء .. طاهر محب باذل يمنح من يده ومن قلبه .. جدول رقراق يتسرب ماؤه لا يحس به أحد . لا أمواج ولا منحدرات .. مثل نور العين نرى به الدنيا ولا نرى له شعاعا .. « آه » وتأوه .. حقا .. أحس كأن شيئا ما يوجعه .. كأن ظهره على وشك أن ينشطر .. وفاحت له وهو على مقربة من الباب فى طريقه إليها .. إلى جميلة .. رائحة لبان معطر .. بدائى من صمغ الغابة لكنه مع أنفاسها يمنح رائحة ذات همس .. رائحة تتكلم بلغة الحب .. تثرر بكلمات بعضها تافه وبعضها عادى وبعضها حكيم .. من قلب جميلة البكر الذى لم يعرف الحب إلا بعد ما دخلت عتبة قلب جميلة البكر الذى لم يعرف الحب إلا بعد ما دخلت عتبة هذه الدار .. له .. وشقشقت حوله خمسون زغرودة مثل خمسين طائرا .

كل هذا وهو في طريقه إلى بابها لكأنما شحن فجأة وعلى غرة بحبب سن السادسة عشرة وإن كان الليلة في الثلاثين .. حب حزين راغب يقبل أطراف الأنامل ويركع ويناغي ..

وتأوه من جديد . وتمنى بكل شعوره أن يدخل عليها فيجدها باسمة جالسة بانتظاره وقد زالت عن وجهها تلك العتمة العارضة التي ألقتها فكرة راودتها .

وأقفل الباب وراءه بعنف كأنما حشى أن تدخل وراءه تلك التي قابلتها أمه . . تلك التي يحبها تماما ويعرفها تماما . وتمنى على الله ألا تطرق أمه عليه الباب لتخبره بقدومها . . فمن المحتمل أن تبيت عندهم . .

بدت له جميلة مثل أروع امرأة . كانت متكورة في الفراش بلا غطاء ؟ لأن جو الحجرة دفيء . قدّها المحدود أنهكه العمل . وفي معصمها لمعت عدة غوايش من قشرة الذهب استعاضت بها عن حلاها القديمة . لكن كان في صمتها هدوء يكاد يصل إلى حد الخمود وخلف ظهرها نامت البنية الشعناء التي تحمل اسم أمه ذنا منها وجلس على مقربة من رأسها ثم هزها فرفعت وجهها إليه . لاحت له ابتسامة مستنيمة كأنها تنبؤ فخفق قلب الزوج وتذكر المرأة التي دخلت دارهم منذ لحظات ، ثم ما لبث أن تمدد إلى جوار زوجته وأخذ بلا مقدمات يقص عليها ذكريات من أجمل حوادث عمرهما المشترك ويد تمر على رأسها حتى أسقط المنديل وأخذ ملمس الشعر الناعم يتلاقى بطريقة الحركة مع كفه وأخذ ملمس الشعر الناعم يتلاقى بطريقة الحركة مع كفه

« أنت إنسانة يا جميلة .. لا أدرى لماذا حضرت إلى عينى صورتك وأنت تدفعين عود الحديد بين فكى الجمل وتضغطين عليه بقوة وتصرخين لكى يترك ساقى من بين أسنانه .. آه .. نعم .. لا أنسى .. ويومها كان سيفترسك فى الحقل لولا تجمع الناس .. نعم يا جميلة .. ربمالم أكافئك على كل ما تعملين كما تقولين .. نعم .. لكن ..!.. أحيانا يقول الناس أكثر مما يضمرون .. و .. أحيانا يضمرون أكثر مما يقولون .. نعم .. إننى أسمعك » .

ولم يلبث حديثهما أن خفت .. ثم أخد يتقطع .. وشعر الزوج بلهفة من سيقيم ليلة ثم يرتحل . وبدأت اللهفة والشوق يلونان أفعاله بألوان خطفت لب المرأة حتى وصلت إلى الحال التي يعجز فيها الناس عن أن يقولوا .. وعليهم أن يعبروا بالصمت .. وعلى سطح الدار في دفء الحطب صاح ديك عدة مرات بقوة طائر يختال بريشه ومرح عين تحلم بنور النهار .. وفي هذه اللحظات كان الزوجان قد بدءا يستسلمان لنوم عله أن يجدد النشاط !!

وفى الصباح الباكر خرجت جميلة من حجرتها إلى أعمالها المعتادة فى الدار . وكانت فى ذلك اليوم أشبه بنبات سقى حديثا . . أخضر ريان يميد مع النسيم . .

ومرت بساحة الدار فلقيت الأم . حيتها بابتسامة وكلمة فلم ترد الأم . كان إعراضها في نظر الزوجة شيئا بلا سبب

ولذلك حاولت ألا تفكر فيه . وبعد زمن ليس بالطويل دخلت على زوجها لتوقظه ..

كان الباب مفتوحا ونور النهار يملأ الحجرة التي لا شباك فيها ففرك الزوج عينيه وتلفت كأنه يتعرف على المكان الذي هو فيه ، وقابلته ابتسامة صبوح من فم جميلة لكنه أنكرها .. تجاهلها مثلما تجاهلت أمه التحية .. وظل راقدا على ظهره لا يتحرك .. تمطى وتأوه وعندئذ تحسست زوجته جبينه وسألته في رقة وشوق من تريد أن تناركه لطعامه :

\_ هل أجهز لك الفطور ؟

هتف بخشونة:

..!! Y\_

عجبت .. لا شيء يدعو إلى كل هذا .. ما الذي حدث ؟! إن ليلة شتوية دفيئة وحجرة مغلقة معدّة كانت مسرحا لحبها طوال السهرة . وقد ظل يعدد لها مزاياها التي لم تكن تذكرها كأنها في حفلة تكريم ..

إنها لم تكن تدرى أن الضرة الحبيبة هبطت عليها فجأة .. فمن حين لحين .. كثيرا وقليلا حين لحين .. كثيرا وقليلا وبلا نظام وفي مواعيد غير معروفة تهبط عليها هذه الضرة الحبيبة فتعكر صفاءها ..

قالت لزوجها الذي كان لا يزال مستلقيا على ظهره ووجهه واجم كتيب:

\_\_ سعد .. مالك ؟ هل تشعر بتعب ؟..

ــ جدا ..

\_ ماذا يؤلمك ؟

\_ لا شيء .. جسمي كله .. سليم .. الذي يؤلمني شيء خارج جسمي يا جميلة !

أخذتها الدهشة فانفرج فمها الصغير الذي بات طول الليل ورائحة اللبان تفوح من أنفاسه . ثم سألت في همس :

\_ لست فاهمة شيئا يا سعد !.

همهم .. ثم سكت .. وفرقع أصابعه وتمطى وتأوه .. كان يبدى عدم اهتمام قاتل .. وعندئذ وضعت الزوجة كفها على خدها واستسلمت للتفكير . ومرت لحظات صمت قال بعدها الزوج هازلا أو حادا :

— كان فى بلدنا قديما عمدة يحكون عنه .. كان قاسيا جبارا .. ولم يكن يعيش له أولاد .. ولكى يعيش له ابن يرث أرضه وملكه تزوج من امرأة ثانية وبعد ذلك أخذ فى الإنجاب من زوجتين لكنه مع ذلك لم يعش له أولاد . فاعتقد أن دعاء الناس عليه هو سبب موت أولاده . لذلك كان كلما مات له ولد فرض الأحزان على أهل القرية فلا خطبة ولا كتاب ولا قران ، ولو استطاع منع النساء من الولادة لفعل .

صرخت فيه بحدة واستعجال:

\_ ماذا تريد أن تقول ؟!

\_ أريد أن أقول إن أحزان بعض الناس قد تكون سببا في هدم

أفراح ناس آخرین .. هیا .. البسی ملابسك واذهبی إلی دار أبیك .. وعلیك أن تبقی هناك عند والدك وشقیقك حتی تعود أختی زوجة أخیك إلی دار أبیك .. لا تبكی .. فإن أخاك طرد أختی . وهی نائمة حتی الآن فی حجرة أمی .. وقبل أن تخرج إلی ساحة الدار علیك أن تذهبی فإن دارنا كما تعلمین لا تتسع لكما معا . ولیس هذا طبعا ذنبی كما تعلمین فقد حدث أیضا أن دار أبیك لم تسعك أنت وأختی ..

ــ آه ..رأيت ذلك على وجه أمك ..

رد بعدم مبالاة:

\_\_ لا تظلمي أمي فإنها في هذا ليست وسيط شر . فلو أنها غير موجودة ما تغير الموقف كثيرا .. ما دام زواجنا قد تم بهذه الطريقة ..

نظرت إليه تسأل بعينيها: « لكن .. ألست تحبني ؟! » .. فأجاب بعينيه: « وماذا يفعل حبى ؟ إن الحب كثيرا ما يعجز !! » ثم رفع صوته:

ــ توكلي على الله .. وحاولي أن تصلحي ما عندكم ليصلح ما عندكا ..

وضحك وضحك .. ثم بكى وبكى ..



السيت ريكان

كم تمنى أن يرى ابنه ضابطا من ضباط الشرطة ؟!.. ويوما ما تبسم من نفسه فى شبه سخرية من هذه الأمنية لأنه كشفها .. فقد كان البارحة فى مستشفى قصر العينى عند صديقه الممرض هناك ولما دار بينهما الحديث عن الأبناء سمعه يتمنى أن يكون ابنه طبيبا !!..

وتحسس « طلبة » عسكرى الشرطة حزامه العريض على وسطه وهو راجع إلى الحجرة المشتركة التي يسكنها هو وآخر من زملائه . ووقع حذائه الغليظ على أرض الشارع يرسل إلى سمعه شيئا غليظا ..

ولم يدر لماذا أحس بحاجة شديدة إلى التأوه أو بميل إلى أن يلكم شيئا ..

وعبثا حاول أن يبحث عن السبب .. إنه مسافر اليوم ليقضى الليلة عند زوجته « أم نبيل » في « الراحة » التي تمنح له . وهي مقيمة في القرية على بعد خمسين كيلو من القاهرة . هربا من التكاليف . وطلبا للمعيشة المعقولة . وهو في مثل هذه المناسبات يشعر قبل السفر بجو مشحون بالغموض واللهفة والحب .. لكن .. ما بأله في هذه المرة متضايقا يميل إلى التأوه أو إلى أن يلكم شيئا ؟!.

وأشعل سيجارة أعطاها له صديقه الممرض كان قد احتفظ بها حرة بلا علبة في أحد جيوبه ، وعندما نفث سحابة الدخان وامتلأت خياشيمه برائحته ، هز رأسه في الحال كمن يوافق على فكرة .. فقد عرف لماذا هو متضايق يميل إلى اللكم أو البكاء . كان سر ذلك أن زميله في السكن بات طول الليل يحكى له حكاية سمعها في إهمال أول الأمر ، ثم ما لبث أن انتبه .. ثم ما لبث النوم أن طار من عينيه .. ثم سهر بقية الليل مفكرا .. متصور يا « طلبة » .. كنت أريد أن يكون أحسن منى ذلك الولد الملعون .. تصور .. تصور .. تصور ..

\_ له رزق عند الله ..

فرد زمیله بأسى :

\_\_ مفهوم يا طلبة مفهوم .. لكن .. عندما « عظمت » ذلك الضابط ابن العشرين عاما والذي عين حديثا في « قسمنا » تصورت أنه ابني .. آه يا طلبة .. لكن ابني يا طلبة في الخامسة عشرة من العمر . بينه وبين هذا الضابط خمس سنوات فقط ..

وانقطع صوت زميله ، وسكن الليل فظن « طلبة » أنه قد نام من ثقل الهموم التي قد تكون أحيانا في وزن كابوس يجر إلى عالم متوسط بين الحياة والموت .. وعلى كل حال ليس نوما . ظن طلبة ذلك فسرح خاطره إلى مكان آخر ؟ وما كاد يفعل حتى سمع إجهاش زميله بالبكاء وعندئذ جلس في فراشه وصاح به في

الظلام: « اخص عليك راجل! » ..

وتركه يكمل دموعه ، ليغسل همومه فلا فرق في ذلك بين عين وعين وعين ولا قلب وقلب . .

إنه يعرف أن ابن زميله هذا البالغ من العمر خمسة عشر عاما له مأساة تناسب سنه لكنها فظيعة بالنسبة للأب . وهذه المأساة أنه رسب في امتحان القبول سنتين متواليتين في القرية . وإنه بذلك بلغ خمسة عشر عاما . والضابط الذي يحييه هذا العسكري ويرى فيه \_ وهما \_ ملامح من ابنه خصوصا في العينين ، تخرج من كلية الشرطة وهو ابن عشرين .

ورأى « طلبة » القضية معقولة . لكن زميله عز عليه . إن رائعة احتراقه تفوح من فمه إذا ما تكلم .. وصوت بكائه نوع جديد من الولولة على غلام كبير قد .. غرق .. في نهر الحياة . ورأى « طلبة » أن من واجبه أن يخفف عن زميله فقال له : ــ السعادة ليست في شيء واحد . ربما كان بائع البطاطا الذي جررته بعربته اليوم « مخالفة » أسعد من هذا الشاب الذي تحسده .. أليس هذا من الجائز ؟!. عندئذ ضحك زميله من خلال الدموع قائلا :

\_ أضحكتنى .. ذكرتنى بذلك المهرج بائع البطاطا . فقد حايلنى لأتركه فلما لم أرض أخذ طرطورا من داخل العربة ولبسه وصار يترقص لى بكل شيء فيه وهو يقول : « مخالفة تفوت ولا حد يموت يا بو نبوت » .. لكن .. لو كان لهذا الرجل ولد عمره



کم تمنی أن يرى ابنه ضابطا ...

خمسة عشر عاما ورسب في امتحان القبول مرتين ، هل كان يفعل هذا ببال خال ؟!..

رد طلبة في سهوم .. الهم قد انتقل إلى قلبه شأن تضامن الإنسان مع مطلق الإنسان . ثم ما لبث أن تذكر شيئا هاما . لكنه قبل أن يسترسل في أفكاره قال لزميله :

ــنم .. لا تقتل نفسك حزنا فأنت مريض بالسكر . كثير من الأولاد نبكى من أجلهم في أول العمر ونحن لا ندرى أنهم سعداء .. من أجل هذا أحس طلبة أنه مهموم .. وهو الآن سائر في الشارع الرئيسي لكى يذهب إلى حجرته ليأخذ حقيبة السفر . سيقضى الليلة مع أم نبيل زوجته . والسفر في الصيف جميل . سيسهران تحت النجوم لا سقف فوقهما حيث ينامان هربا من الحر ..

وستفوح من « القلة » رائحة بخور وتفوح من « الحلة » رائحة توابل .. وينقص الدجاج الحيّ في الدار واحدة ..

ثم يخرجه صخب القطار عن أفكاره .. وعاد فتمثل كل الصور التي عرضها عليه زميله في الظلام ليلة أمس . وفجأة أحس أنه يجب أن يحزن .. نعم .. « حقيقة إن تنظيف الشوارع ليس أقل كثيرا في نظر الصحة من العلاج في المستشفيات لكن .. آه .. الفرق كبير » ..

وعندئذ لاح لخياله وجه «نبيل » ابنه . هو في الثامنة من العمر الآن وفي السنة الثانية الابتدائية .. وأمه .. حلوة .. تنتظر عودته

بكل ما في الأنثى من مهارة .. لكن « آه » وقلب كفيه .. أحس أنه محاصر وأنه لا يدرى ماذا يصنع . وتذكر العمارات الشاهقة التي ذهل لها أول ما رآها في القاهرة ونظر إلى الواقفين على « السقالات » بإعجاب لكنه الآن يرى كل هذا باطلا ا. فبناء أمثال : « نبيل » و « صالح » .. و « بثينة » أصبح هو الذي يدعو إلى التأمل .. أشياء نبنيها ونحن واقفون على الأرض أو يدعو إلى التأمل .. أشياء نبنيها وتحن واقفون على الأرض أو جالسون .. وهذه هي التي تسعد أو تشقى .. آه .. كانت دموعه فظيعة عبرت عن آلامه .. وضحكته .. عصلت نفس عمل الدموع » ..

وكان « طلبة » يعرف حياة زميله الداخلية . ويعرف أن ما هناك في منزله لا يعطى إلا هذا . لكن بعده من البيت كان له دخل فيما حدث لابنه وزوجته لم تتعلم .

كان ( طلبة ) يصعد السلم المؤدى إلى السطح والشمس معلقة على الأفق .. في الدار تفوح روائح ناطقة . كل رائحة تشير إلى قصد : البخور والتوابل والماء المرشوش على أرض الدار رائحته مثل رائحة جنينة لا ترى أشجارها . والصابون المعطر الذى يفوح من ملابس زوجته ومنديل رأسها .. والحصير المفروش يبرق تحت النور الغارب ، وهتافات نبيل ابنه بالتحية والسؤال عن ( لعبة ) كان قد أوصى بها ..

وجلس « طلبة » يتعشى في صمت .. ونجحت الروائح كلها حوله وهو جالس مع زوجته وابنه . لكنها جميعا لم تفلح في

شيء .. كل ما يفعله كان بلا شهية . حتى الهدوء المستسلم وغمزات النجوم ووسوسة « غوايش » زوجته وغمز نبراتها .. لم يفلح في شيء ..

كان « طلبة » لا يزال هناك . لم ينفصل بعد عن الساعة التى بكى فيها زميله وضحك .. فليس معنى مرورها أنها ذهبت . كان « طلبة » منغمسا فيها . ولا يزال يذكر منظر التعيس الذى يمسك بتلابيب تعيس يجره .. ذلك هو زميله وبائع البطاطا . ثم الرقصات التى تحمل معنى « أنه لا فائدة » والتى كانت تصدر من البائع ، والتى ضحك منها زميله فى الظلام . لعله لم يفهم قصدها . ولعل « طلبة » فهم منها تعبير « الباليه » يبدو رقصا وهو لغة ..

وكانت زوجته محملقة إليه قلقة عليه .. كانت ترتب نفسها لتجعله ينام خلى البال ، ونظرت إلى النجوم وتأوهت وقالت بليونة ريفية :

\_ طلبة .. النجوم حلوة .. الله !

همهم الرجل:

\_ أى نجوم ؟!

لكنها أحست أن شيئا أثقل من قوتها يقف بينها وبينه وعندئذ قالت بلا إرادة :

ــ نبيل .. كلِّم أبوك .

فزحف نبيل جالسا على الحصير المصقول حتى التصق بأبيه . ألقى كتفه على صدر أبيه ورفع وجهه إليه هامسا :

\_ اشتريت لي اللعبة ؟

فدفعه الأب بقسوة حتى اندفع بعيدا عنه .. وذهب يكفكف دموعه .. ثم نام ..

كان يقول لزوجته وهما مختليان تحت النجوم .. يقول سهوم :

\_ يسألنى عن لعبة . ابن زميلى بلغ من العمر خمسة عشر عاما ولم .. و .. و .. و .. و أنا الآن بعيد عنه .. أنا لو كنت معه ما قدرت على نفعه .. وأنت .. لا تعرفين أكثر منى .. وهو لم يعجبنى في المرة السابقة . سألته فلم يعرف .. و .. وأنا رأيت ناسا يبنون عمارات عالية ببساطة .. بناء نبيل وبثينة محتاج إلى مهندس إلهى ..

وعندئذ أحست الزوجة أن رائحة البخور والتوابل والصابون المعطر والأرض المرشوشة آخر ما يهم طلبة . هناك أشياء أهم لحياتهما من كل هذا فعضت شفتيها ثم أصبعها ثم لسانها ، ثم قالت :

\_\_ الشيخ عبد الصبور رجل في عمر والدى يعيش من تعليم أبناء القرية ..

فرد طلبة:

ــ عال ..

\_\_ صبرك .. سيعلمنى أنا ونبيل .. وسأكون زميلته فى حل الواجبات ... وافق على ذلك من أجل نبيل وسترى العجب منى

ومنه .. لكن قل لى :. عندما سينجح ماذا ستفعل لى أنا ؟!

ــ نسیت .. سیکون « نبیل » هو الهدیة التی قدَّمها لی « أبو نبیل » ..

وعندئذ استطاع الرجل أن يشم رائحة البخور والتوابل والأرض المرشوشة والصابون المعطر ، واستطاعت المسرأة أن ترى النجوم ..

ونعيث المجتزاء

لم يشعر الملك بسعادة مثل تلك التي شعر بها في هذه الليلة . لكنها لم تلبث أن تبددت . وعندئذ سأل نفسه وهو يتقلب في فراشه: « لماذا لا يشعر بأن للسعادة عمقا ؟ . . لماذا هي هكذا مثل ظل السحاب ؟! ، لكنه تنهد وتقلب في فراشه ، ثم نهض جالسا :

كانت أنوار قناديل الزيت تتموج في طبقات متهافتة على فراش غرفته الفسيحة . وبقايا شموع بأطراف سوداء لا تزال في أماكنها بعد إطفائها . وجو الليل دفيء . . رآه عندما هصر ستارا وأطل من النافذة . . طيلسان أسود تحليه النجوم وتفوح من خلاله روائح حديقة لم يغرس الأكاسرة مثلها أبدا .

وملاً صدره بالهواء ووقف يحملق في الظلام ، وسرَّه أن سمع صيحة ديدبان عند بقعة من السور العالى فتبسَّم وهز رأسه . عاودته لمسة السعادة التي لا تكاد تبقى على شغاف قلبه إلا بقدر ما يمر الطيف . وأخذ يتذكر ..

خيول على أفواهها الزبد مقوسة الظهور والرقباب من ثقل الحمولة تجر عربات نصف قطر عجلة العربة منها ما يقرب من مترين ، سُوَّاقها بعضلات عبيد روما ينقلون الأحجار من كل مكان لبناء السور حول قصر الملك . بعض هذه الأحجار أخضر

من طحالب البحر وبعض هذه الأحجار أحمر لأنه كان مسكنا لحيوانات قتلت ، وبعضها أسود كأنه كان على فوهة بركان . ولما ارتفع السور بجفائه وغموضه وأسراره كأنه طلاسم ركب الملك عربة ودار حوله من الليل ، وعندما رأى الظلمات ترسم خطوطها مع تقاسيم أحجار السور رضى قلبه .. سيكون في مأمن . ثم .. هناك « قمرات » على حافة السور العليا .. يقف فيها حراس بشوارب الأسود وعيون القصور .

وتحسس الملك أطراف الستارة وتنهد ، إنه لا يكاد يشعر بالرضا ولا يكاد يعرفه مع أنه قد رآه مرة ، رآه واضحا جميلا بسيطا يكاد يمسك بأطراف الأصابع ، هناك في أبعاد هذه الحديقة التي يطل عليها الآن والتي تفعم الليل بروائح ملأت مخدعه .

كان الصباح باكرا يومئذ لا يستيقظ فيه الملوك في العادة لكن هموم قلبه أيقظته . فهذه التي بني القصر من أجلها سمع عنها أنها توقفت في أحد أسفارها عند كوخ فلاح وحدَّثته وشربت من جرَّته ؟ ولأجل هذا استيقظ مهموما .

والشمس لم تفرش العشب فى حديقة قصره . وهناك غلام يلعب فى يده فأس صغيرة كأنها بنت لفأس أبيه الجناينى الكبير .. وأبوه بعيد عنه فى مكان ناء من الحديقة ، والغلام يسوِّى بفأسه أحد أحواض الزهور .. يعمل ويلعب ..

وقف الملك يتأمله في ذلك الصباح .. لم تكن الحديقة · مظلمة هكذا كما يراها الآن تحت طيلسان الليل ، ولم يشعر به

الغلام ، وكان يغنى أغنية للفأس الصغيرة ، كان يقول لها : « اكبرى لأكبر معك . فعندما يطول ذراعك سيطول ذراعى ، وطالما أنت صغيرة سأظل أنا صغيرا .. اكبرى » ..

كان صوت الغلام فى ذلك الصباح وهو يضحك وحيدا مثل صوت هذا الطائر الذى يتناهى إلى سمع الملك الآن فى الليل، وتمنى الملك ساعتئذ أن يجلس على الأرض أمام حوض الزهور وهلة صغيرة لكن هذه اللمسة ما لبثت أن ولّت سريعا مثل كل اللمسات فتنهد . فقد شم رائحة الرضا . وعندئذ تنحنح . جفل الصبى ونهض واقفا وفأسه فى كفه ينظر إليه بعينين متسائلتين الصبى ونهض واقفا وفأسه فى كفه ينظر إليه بعينين متسائلتين تقولان : « من أنت ؟ » فوضع الملك سبابته على فمه يطلب من الغلام السكوت وهو يلتفت إلى ناحية أخرى من الحديقة لكى يوهم الغلام أن أحدا قادم إليهم .

وبدا على وجه الصبى حيرة ، وأخذ ينظر بحركة لا إرادة فيها وعندئذ قال له الملك هامسا :

\_إن الملك سيأتي من هذه الناخية .. هس .. لا تتكلم .. \_ إذن فلست أنت الملك ؟!

هز رأسه نفيا فبدا الهدوء على وجه الغلام .. وبدأ يتحرك مبتعدا عن محدثه وعلى وجهه أمارات من شبع من حديث . مل .. لكن الملك أمسك به من صداريته ليستوقفه فنظر إليه الصبى نظرة من يعاتب على الحرية وسأل بعينيه : « لماذا ؟ » .

فقال له الملك:

\_ لماذا لا تنتظر حتى تراه ؟!

فأجابه الصبي بهدوء:

\_ لأننى لا أشعر برغبة في ذلك !

سأله دهشا:

\_ ولماذا ؟

فردَّ ببراءة :

\_\_ لأنه لا يشعر برغبة في أن يراني ..

ثم جرى هاربا بين الخمائل الحديثة الغرس وفأسه ذات اليد الصغيرة في يده الصغيرة ، لكن منظر عينيه الراضيتين لم يبارح خيال الملك كأنما كان هذا الصبي خائفا على طمأنينته أن يأخذها أحد ..

عيناه سوداوان مثل هذا الليل الذي يطل عليه من نافذته الآن وأمامه خضرة الحديقة المبهمة تترامي حتى السور العظيم ، ذلك الذي لم يبن سور مثله قط .. وكأنما لذ للملك أن يمتحن يقظة حراسه فترك النافذة ودخل إلى غرفته وأحضر طبقين من الفضة ووقف في النافذة وصفّق واحدا منهما بالآخر فانستشرت همهمات .

كان هو قد أسدل ستائره وتمدد في الفراش في الداخل . وعندما لقى حبيبته في اليوم التالى وصف لها آلام نفسه ، إنه قادر على أن يمتلك كل شيء لكنه عجز عن أن يمتلك قلب غلام ضغير لعدة دقائق . ويرى في عيون البسطاء سعادة ذات رونق

حقیقی هو علی یقین من أن قطرة واحدة منها تفعل فی حیاته ما لم یفعله ذلك القصر الذی تحدث به الملوك . وعندئذ سأل حبیبته التی بنی من أجلها القصر عن سر عناء نفسه . فأجابته : بأن الذی یملك عادة شیئا لا یملك الناس مثله فعلیه أن یعیش فی خوف . فهذه ضریبة التفاوت . وهأنتذا تملك أجمل شیئین فی الوجود ! . ثم قرقرت ضاحكة فمسح الملك بكفه علی شعرها المخملی وأغمض عینیه ثم قال لها :

— أنت يا من شربت من جرَّة فلاح أثناء أحد أسفارك .. لقد صنعت لك من الينابيع ما هو في صفاء الفضة ونظافة الندى . حوريات من المرمر على حوافي كل ينبوع يسكبن الماء لحبيبتي طول الليل والنهار في انتظار شربة . وأوصيت مستحضري العطور أن يأخذوا روح كل زهرة في حديقة القصر لكى يصنعوا لثيابك عطرا محرما على غيرك . ومن أجلك نقلت الأحجار من كل لون . أخضر يغطيه الطحلب وأحمر يلوثه الدم وأسود كأنه كان على فوهة بركان . إنني يا حبيبتي أبحث عن الرضا الحقيقي الذي رأيته في عين الغلام في الحديقة .. لو أطل من عيني يوما فسأكون اسعد عين الغلام في الحديقة .. لو أطل من عيني يوما فسأكون اسعد نفحة منه . فقد تعلمت أن قلوب الناس تطل من عيونهم فتلك هي النوافذ الطبيعية للقلوب يا سيدتي .

لم تكن هذه الفتاة تحب الملك . لكن معظم الفتيات كن يحسدنها على حظها . وكانت هي تتساءل عن الحظ . كانت



كانت تؤمن بأن القدرة ليست مرادفة للسعادة بدليل ... هذا المسلك

تؤمن أن القدرة ليست معنى مرادفا للسعادة باستمرار . فكثيرا ما تكون القدرة سبيلا للتعاسة .. مثل هذا الملك .. الذى ترك الناس يبحثون عن حجر بناء فلا يجدونه ومع ذلك هو شاعر بالخوف . ثم يطلب منها ــ أن تمنحه ما لا تدخره له .. إنها تحب صانع أدوات موسيقية .. وكل قيثارة صنعها كان أول نطق لها نغمة حب مهداة إليها .. في حياتهم ظمأ وجوع وشبع ورى .. ما أحلى هذا !! ليس قدرة جبارة تجمع الأحجار من كل لون الأخضر منها والأسود والدامي ..

لكنها كانت تطلب منه ما يعجز عنه دائما فقد طلبت أن يبنى لها قصرا لم يسكنه ملك قط . وقد فعل . وهى حتى الآن لم تستطع أن تنسى حبيبها . وجرة الفلاح التى شربت منها طالما حدثها هو عنها .. عندما كان يخرج إلى الخلاء ليذكرها أو ليتسلى عن حبها .. فشربت هى الأخرى من فمها الخشن ..

وفي هذه الليلة قام الملك يطل على الحديقة . وقف في النافذة نفسها تلك التي وقف فيها منذ ليال . وكان في قلبه هم كبير أفاق منه ليطلب أحد الحراس . فلما دخل عليه قال له الملك :

\_ عليك أن تأتى إلى بالبنّاء حالا .

ــ البنّاء الذي بني هذا القصر يا مولاي ؟

فردٌ في صخب:

.. هل تظن أنني أقصد ذلك الذي بني داركم أيها المغرور ... اذهب!

فانصرف يرتجف . وما لبثوا أن جاءوا بالبنّاء . دخل على الملك وهو لا يدرى ماذا يريد فهذه ساعة متأخرة من الليل . لكنه على كل حال دخل عليه مبتسم الأسارير :

ــ يسعدني يا مولاي أن تطلبني في هذه الساعة من الليل . ذلك يدل على اهتمامك بشخصي الضعيف الذي يود أن يعيش خادما لكم .

فسكت الملك قليلا ولمعت عيناه بما لم يستطع البنّاء أن يراه . ثم أخذ يحدثه عن الأخبار التي تواردت مع بعض القادمين من التجار تدل على أن أحد الملوك ينتوى بناء قصر لن يجعل لقصره ذكرا .

لكن البنَّاء رد على الملك في غرور خفى وبطريقة كان موقنا أنها ستحمل الأمان إلى قلبه:

ـــ من المحال يا مولاى أن يبنى ملك قصرا مثل قصرك . وحتى لو استطاع ذلك بما يملكه من ذهب فإنه لن يستطيع ذلك إلا إذا بنته يداى هاتان .

غمغم الملك:

\_\_ يداك هاتان!

بــ نعم . وهما من أدواتك ولن تعملا إلا لرضاك!

ــ حسنا ..

وساد صمت . ونظر الرجل إلى الملك فوجد على ملامحه شيئا غامضا يبدو في صورة تقدير لعظيم فنه وإخلاصه . وكان

الملك في هذه الوهلات سابحا في رغبات حبيبته التي لم يعرف رغباتها قط .. فلما أفاق من خواطره قال للبناء :

ــ هناك أبراج تبدو في الليل شديدة الغموض .. ما أروعها ... هلم أيها السيد فأشعل الشموع في هذا الشمعدان وتعال معى نلق نظرة على هذا السحر . وما أعظم أن تشرح لي مقاصد الأحجار حين تضعها يد بارعة بعضها جنب بعض فتصبح ذات لغة كالشعر والموسيقي .. آه .. هلم أيها السيد .

وعندئذ غمر الغرور قلب البنّاء ومشى بالشمعدان يسبق الملك. أنواره تتراقص فترقص بها ظلال الرجليس .. البناء والملك .. وسمع الحراس ورأوا لكنهم سكتوا .. وبدا السور الغامض البناء ذو الأحجار الفظة وكأنه قادر على محاربة الناس أجمعين ، ومن خلال الحديقة انبعث صوت طائر غريب . زعق مرتين وسكت وسأل الملك البنّاء عن اسم هذا الطائر هل يعرفه ؟ فرد الرجل والشمعدان ينتقل من يد ليد : لعله « مالك الحزين » فرد الرجل والشمعدان في شفته وسأل البناء :

ــ ولماذا هو حزين أيها البناء ؟!

ــ يقولون لأنه لم يذق حلاوة الحب .

ــ لكن الطيور شديدة العشق ولهذا فهي كثيرة المرح .

ــ لعله عيب في السلالة . هكذا يقولون .. هذا أول باب البرج يا مولاي ..

كان نور الشمعدان يرتمي واهنا على الدرج الحجري وروائح

مثل أنفاس الكهوف تنبغث من المكان . . والبناء يصعد بظهره أمام الملك لينير له الطريق ويحدثه في إخلاص وخوف غامض .

وعندما بدأ الاثنان يلهثان كانا قد بلغا مرتفعا شاهقا . ووقف البناء يشرح لغة الأحجار وكيف تنم العقود بلا مونة وأثر المداخل الطويلة على النفوس . وكان الليل شديد الصمت والشمعدان على الأرض . . والسقف مظلم وظل الملك والبناء يشتبكان وينفصلان بين لحظة وأخرى . .

وكان الملك صامتا . مثل تلميذ يسمع ولا يعى والآخر مسترسل في الحديث . يبدد المخاوف بالكلام مثل تعويذة لفظية يتقى بها المخاطر . لكن صمت الملك كان متصلا لا شيء يقطعه ..

لا نحنحة ولا همهمة ولا ثناء ولا اعتراض ..

ووقف الملك وأطل من أعلى برج ، وكانت الأرض بعيدة وتحت البرج تمثال « قاذف القرص » الروماني ، يغطى الظلام جسمه الفذ .

وظل الملك في موقفه ظهره للبنّاء الذى يتكلم ويتكلم . والشمعدان على الأرض . يرسم ظلالا مرتجفة في أماكن شتى من البهو الذى يقفان فيه .

وشعر البناء أنه يكلم شيئا لا يسمع لكنه خاف أن يسكت فأعاد ما قال على أمل أن يقول له الملك: لقد سمعت هذا من قبل لكن شيئا من ذلك لم يحدث بل ظل هو واقفا في مكانه حتى فرغ

البناء من « درسه » وصمت فلم يلتفت إلى الملك . فإذا بالبناء يخاف قوة الصمت التي تظلل المكان خصوصا عندما بدأت الشموع تجرى نحو نهاياتها .

عندتُذ شرع في إعادة ما قال مرة ثالثة لكن الملك ما لبث أن التفت له وقال له:

ــ تعال .. تقدم لترى جمال هذا المنظر أيها الرجل الطيب .. لن تبنى مثل هذا أبدا .

وتقدم البنَّاء وأطل . فدفعه الملك من أعلى ــ فجأة ــ فسقط على التمثال تحت النافذة فاقد الحياة .

\* \* \*

« كنت تخافين يا حبيبتى أن تسكن حسناء أخرى قصرا مثل قصرك ومن أجل حبى لك جرمت « سنمار » البنّاء من الحياة . . فهل أنت سعيدة ؟! » .

لم ترد عليه الفتاة . انصرفت ليلتئذ ولم يعد يراها . كأنما كان ذلك هو المدخل الوحيد الذى شوى قلبه بالألم . وقالوا : إنها فرّت وحدها . وقالوا : إنها فرّت مع حبيبها صانع الآلات الموسيقية . لكن الملك ظل بعد ذلك طوال سنة كاملة كلما جنّ الليل يحمل الشمعدان وحيداويذهب إلى نفس البرج وينازع نفسه ساعة كاملة أن يلقى بجسمه من حيث ألقى « سنمان »البنّاء ... حتى وافته المنية .

السِّت كريمة

كأى فتاة من سكان المدينة لا تزال في مقتبل العمر ولم تر الريف إلا وهي صغيرة ... شعرت بوطأة الليل عندما انتهت سهرتها عند الطبيب وزوجته وغادرت الجناح الصغير الذي يسكنونه في حديقة المركز الاجتماعي في القرية وأخذت طريقها إلى غرفتها في الجانب الآخر .

وكان يؤنسها ، وهي في الطريق صوت كلب ينبح ومصباح صغير حملته في يدها ليلقي دائرة من النور أمامها .

وعندما أغلقت على نفسها الباب واستلقت في فراشها أحست أنها على غير ما يرام . ووهلة بعد وهلة وهي مستغرقة في التفكير شعرت بما ينقصها .. وعرفت أنه السكينة .. والسلام !.

ولم يزعجها الأمر كثيرا لأنها تعرف أنه غير متعلق بعملها . فهى منذ دخلت القرية . منذ ستة شهور قامت بمائة عملية ولادة نهضت الأمهات بعدها بسلام . وكانت نسبة الذكور فيها عالية ، ولذلك فقد كانت الفلاحات يقلن عنها : « إن سمرة وجهها أحلى من بياض اللبن » ..

نعم ..

ليس هذا هو ما ينغصها . بل إنه خوف من مجهول . شيء يتعلق باحترام الناس لها . فهي تعرف أنها « حكيمة » ولكنها على الرغم من حداثة سنها ووجود طبيب في المركز فإنهم ينادونها بكلمة « دكتورة » ويعتدلون في جلساتهم على المصاطب وهي مأرة عليهم .

وكانت عند ذلك تقول في نفسها: « ما أحلى أن يشعر الإنسان بقيمته !! » وتمنت من صميم قلبها لو أن والدها كان حيًّا ومشى خلفها من على بعد .. بحيث لا يشعر الناس أنها بنته .. وخيل إليها أنه لو كان حيًّا ، ورأى هذا ما مات أبدا .. لعاش طول الدهر !!

\* \* \*

لكن جوها الداخلى في المسكن كان يخيفها . وهي قبل ذلك لم تنم وحدها لا في مدينة ولا في قرية ، وقد شعرت منذ الليلة الأولى بثقل مسئولية حراسة الإنسان لنفسه .. « آه .. كثير من الأشياء يعجز المرء أن يعمله لنفسه ولا بد له من يد الغير . والحراسة من هذه الأشياء » .

كان الطبيب يأخذ زوجته نهاية كل أسبوع وينزل إلى المدينة حيث أهلها وأهله ولا يعودان إلا يوم الأحد ، والمشرف الاجتماعى يبيت عند أهله كل ليلة لأنه من بلدة قريبة ، وهناك الخفير المكلف بحراسة المركز .. نادت عليه ذات ليلة من الليالى التى يغيب فيها الطبيب فلم يكن موجودا . وكتمت ذلك عن نفسها وعن الناس .. عن نفسها لتتوهم أن هناك من يحرس المكان . وعن الناس حتى لا يصل الخبر إلى من لم يعرفه ، لكنها سمعت امرأة سليطة اللسان تناوش الخفير في النهار وتعيره بأنه ينام

في أحضان زوجته فلا يؤدي عمله في الليل خوفا من ناس تشاجر معهم ذلك الجبان .

غير أنها ما كانت تخاف أحدا من الفلاحين . كانت موقنة بأن كل فرد منهم حارس لها .. فلقد سهرت ليلة بطولها حتى طلوع النهار إلى جوار امرأة تلدورأت على وجهها سكرات الموت ثم .. انتصرت وولدت ولدا . ونسب القرويون إليها قدرة خارقة لا تخلو من مبالغة الريفي حين يتحدث عن « المهارات » و الكرامات » .. ولكنها على كل حال سعدت بهذا الوهم .

وقالت في نفسها: « لو أن أبي كان حيا ورأى هذا المجد الذي بنيته في القرية ؟! ».

ثم ذكرت شيئا آخر: هو أن حالة الولادة التي تحدث بها الناس وقعت في دار تعرفها .. لها بها صلة قديمة .. ربما كانت أعمق صلة تربط ( قلبا ) بمكان .

فهذه الدار كانت دار أبيها : إنها تعرف ذلك من أمها .. وفي ذهنها ذكريات غامضة مثل الرؤى والأحلام عن كل حجرة فيها . لكن « كريمة » أحست أن هذه المرأة تعانى آلام المخاض ربما في البقعة التي ولدتها فيها أمها . والفلاحون في القرية لا يعرفون ذلك ..

لا يعرفون أنها بنت عبد اللطيف زعزوع . كل الناس ينادونها بالسم : الست كريمة .. فقط . ولهذا فإن الأمن الداخلي بالنسبة إليها غير محقق .

إنها أصبحت عدوة « للداية » منذ يوم وفودها . تلك المرأة القارح ذات العود والجسم والأرداف والصوت الخشن والحيلة . والتي أكلت دجاج القرية . ودعت كل مولود فيها بابنها : « آه لو تعلم هذه الداية بأنني بنت عبد اللطيف زعزوع !! » .

الداية والطبيب مصدر القلق لها ..

أما المشرف الاجتماعي فهو نقطة الحنان في الموقف ... لكنه في معظم الأوقات بعيد عنها .

\* \* \*

ولما ماتت زوجة « الشاذلى » صياد السمك من آثار حمى بعد الولادة لم تكن في الحقيقة إلا ( ملايها ) ومات بعدها ابنها . أخذت الداية تشنّع على « كريمة » وتتهمها بأنها لا تعرف شيئا . وبأن النحس أخذ يجرى في قدميها نحو الأمهات . وسمعت ذلك من فم الطبيب الذي ينفذ ( كلمة العلم ) في كل ما يعمل . سمعتها منه في إحدى الليالي وهي ساهرة عندهم وفي لحظة قامت فيها زوجته لبعض شئونها . وملا الغيظ قلبها . كان ممكنا جدا أن يقضي على مثل هذه الخرافة بدل أن ينميها . وأحست كريمة في نظرته شيئا غامضا . أحست أنه يطلب منها ما لم يخطر علي . بالها قط . وما دام لم يخطر على بالها قط . وما دام لم يخطر على بالها قالم تشعر توا بمقدماته . ومالت — بدون شعور — إلى التأويل الحسن .

وبغريزة المرأة شاءت أن تمتحنه . ولم يزد الأمر عن نظرة لينة مستنيمة رددتها بينه وبين الباب الذى ستعود منه زوجته . . فطفح وجهه بالرغبة التي حركت في قلبه هذه الضغائن .

وبعد عودة زوجته استأذنت في الانصراف . وصافحت كلا منهما . لكنها تعمدت أن تهمل كفها في كف الطبيب لوهلة أتاحت لها تأكيدا آخر بأن هذا الرجل يؤذيها لأنه يريد شيئا .

\* \* \*

لم يكن الهدوء الذى يشمل المكان في هذه الليلة عاديا بعد أن عادت إلى غرفتها .. كان صمتا أبكم .. كان الليل كف عن التنفس . لذلك باتت تسمع دقات قلبها وشهقات بكائها ؛ لأنها موقنة أن قوى الشر في ( الجهل والعلم ) .. في الداية والطبيب تحالفت لاتحاد الهدف .

والظلام الذي يغرى الريفي بالخروج للثأر أو للجريمة هو نفسه الذي طحن رأس « كريمة » بالأفكار . حتى كادت تجزم بأنه لولا وجود ( الظلام ) ما كثر التفكير في الجرائم .

وطرأت عليها فكرة عادية ، وهي في الفراش عجبت لماذا غابت عنها: «لماذا لا تنتقل إلى قرية أخرى.. وكله عمل!!» غير أن تعليل مثل الفكرة سعى إليها وكأنه سهم مضيء .. فوجدت نفسها تهمس: «إنه حمدى.. » المشرف الاجتماعي . الإنسان والرئيس الذي ارتبط في نفسها مع ذكريات الكرامة الإنسان والرئيس الذي ارتبط في نفسها مع ذكريات الكرامة .. والنجاح .. والجد .. وريما العطف .. وهو سر من الأسرار



سمرة وجهها أحلى من بياض اللبن ١٠٠

التي جعلت الفلاحين يعتدلون في جلساتهم وهي مارة عليهم : ( آه .. لو رأى أبي ذلك » .

ثم قالت وهي تعض شفتها: « لو لم أكن بنت عبد اللطيف زعزوع .. لو لم أكن بنته !! » .

\* \* \*

ومنذ بدأت معاملة « كريمة » تلين مع الطبيب بدأت زيارات الداية لعيادة المركز ... تقل ..

ولم يكن ذلك مدعاة لسرور « كريمة » بل مدعاة لزيادة خوفها .

ولم يكن المشرف الاجتماعي من ذلك النوع الذي يجيد الكلام مع النساء ، بل كان حذرا وربما طويل الصمت . لكنها كثيرا ما ضبطته وهو ينظر إليها في حب ... نظرة رجل لا يستطيع أن يقول ما يكنه لاعتبارات ليس في وسعها أن تعرفها الآن .

وأحست كريمة أن حادثا ما على وشك أن يقع .. مجرد إحساس تأكد لديها يوم الأحد التالى عندما عاد الطبيب وحده من المدينة وترك زوجته هناك ليعود إليها يوم الخميس .

وكان طبيعيا أن تسأل الطبيب عن سبب تأخر زوجته:

\_ لعله خير ؟!

وكان ذلك أثناء العمل في النهار . فأجابها وقد كسر أحد جفنيه :

\_ هل اهتممت بالأمر ؟!

. 112

وكان لا بد أن تجيب فردت في ارتباك:

\_ طبعا .. إنه مهم ..

فسكت قليلا ثم أجاب وهو يطهر يديه بشيء من الكحول:

\_ أم سليمان الداية .. مريضة!

... شفاها الله ...

فأدار وجهه نحو النافذة وأولاها ظهره:

\_ إنها تحبك يا كريمة !.

فردت في تهكم :

\_ من القلب للقلب رسول .

فقهقه ضاحكا ... وحملت ضحكته ما عجزت عن تشخيصه .. لكنها شعرت بشيء ثقيل يهبط على قلبها ..

\* \* \*

لم يكن نورها قد انطفأ في ليلة ذلك اليوم ..

سُهرت تكتب بعض خطابات . منها ما هو لأمها ومنها ما هو لصديقات ...

« إننى أشعر بالقلق ... » وأخذ القلم فى انسيابه نحو كلمة أخرى فى خطاب الصديقة وإذا ببابها يطرق . كذَّبت سمعها ولكن سكون الريف يجسم حتى خفق القلب . ونهضت واقفة فإذا بالطرق مع صوت الطبيب وهو يقول :

ــ « كريمة .. كريمة .. افتحى .. فيه حالة آ .. آ .. » . وأسرعت وفتحت الباب . بعد أن طرحت على كتفيها شالا . ودخل الطبيب في الحال وأقفل الباب وراءه ... سألته لاهثة :

ــ حالة ؟!.. ولادة يا دكتور ؟!

فهز رأسه نفيا وظهره إلى الباب .. وفحصته هى فى صمت .. رأت تهدج أنفاسه وشعر صدره البادى من ( البيجاما ) .. وكان واضحا أنه خاض معتركا من الأفكار قبل أن يقدم على هذا العمل . وتلفتت حولها كأنها تبحث عما تدافع به عن نفسها لكنها أدركت أن أى خطوة غير مدروسة قد تفضى إلى نتائج محزنة . فسألته فى مسالمة :

ــ هل هذا تعبير عن الحب يا دكتور ؟!

فهز رأسه بالإيجاب . فقالت :

ــ لكنى أنا شخصيا أفضل تعبيرا أخف . إن ذلك يخيفنى .. آ .. أنا .. أراك الآن غير الرجل الذى أراه فى النهار . فهل الليل يغير الأشياء ؟!

\_\_ رہما .. أنا .. أ ..

فقاطعته :

ــ أنا أعرف ما تريد .. وأنا .. مستعدة لمبادلتك عواطفك .. لكن .. هل دفعك إلى حبى أن زوجتك غائبة ؟!..

- لا .. إنها .. إنها مسألة قديمة .

ــ هل تحب أن نتصارع كما تتصارع الحيوانات ؟!.. ربما حدث .. ما ليس في حسابنا ؟!

... ¥\_

\_ إذن نتفاهم .. أفت طبيب .. وتحب .. تمام ؟ فهز رأسه إيجابا ..

\_ كنت متوقعة هذا ، ولو كان لى أن أحذرك لفعلت .. \_\_\_ لماذا ؟!

\_\_ من الممكن أن تعود بعد نصف ساعة .. وإن شئت ذهبت أنا إليك !!

ففتح فمه مدهوشا وقال:

ــ في .. في .. فراش زوجتي ؟!

فضحكت وهي تغالب إجهاشها بالبكاء:

\_ فراشها أقدس .. من .. روحى ؟! آه ..!! وبلعت ريفها وهي تتأوه وصمتت ثم أكملت :

\_ إذن فأنا مصرّة على أن يكون هناك .. مالك تنظر هكذا ..

أنا لا أخدعك .. في استطاعتي أن أصرخ فيستيقظ الفلاحون ..

ولم يمهلها ..

وخرج ..

وتركت الباب مفتوحا حتى ابتعد ثم أوصدته وارتمت على فراشها كالجريح المنزوف حتى تسللت الشمس من النافذة الشرقية .

\* \* \*

ولم يمض يومان حتى التقى الطبيب بالداية ، وسألها فى فضول : عما إذا كانت تعرف رجلا اسمه عبد اللطيف زعزوع ؟ وفتحت الذاية عينيها فى عجب كأنها تسأل عن العلاقة؟! ثم ضحكت فى تهالك .. فلم يكن رحمه الله إلا « لحّادا » .. وكان

ذا صوت جهورى مضحك يستأجره الفلاحون للنداء عن حاجاتهم المفقودة: « يا أولاد الحلال .. معزة تايهة من البارح العصر . والحلاوة ريال يا أولاد الحلال » ولما مات رحلت زوجته ببنتين وأقامت في المدينة .. واحدة منهما هي « كريمة » .

\_ « بنت اللحاد .. أصبحت دكتورة ؟ » ها ها !! \_ « أبوها يدفن .. وهي تولّد » .. عال والله ..!!

ــ « كان أبوها جميل الصوت حين ينادى على المعيز المفقودة » الله يرحمه !.

ولم يعودوا يعتدلون في جلساتهم وهي مارة ، وتهامسوا . وسمعت ضحكات . وشعرت بالغربة ..

\* \* \*

وفي إحدى الليالي بينما كانت في غرفتها بالمركز كان الجدل محتدما بين الطبيب والمشرف الاجتماعي حول هذه القضية في منزل أحد الأعيان . وسفّه المشرف وجهة نظر الطبيب في أنه كان يجب عليها أن تشتغل في قرية غير قريتها من أجل راحة نفسها واحترام الناس الذي هو مصدر الثقة . ولم يكن أحد يعلم بالحلقة المفقودة في القضية بينها وبين الطبيب .

وندَّد المشرف الاجتماعي بمثل هذه النظرة وأعتبرها في المجتمع الريفي آفة تجب مقاومتها مثل الآفات التي تأكل الزرع والفاكهة . وعندئذ أحرجه الطبيب قائلا :

- بعنى هل من الممكن وأنت مقتنع بالأمر .. أن تقدم على الزواج من كريمة ؟..

وشخصت عيون الناس . ولم يكن المشرف من الذين يفرقون بين العقيدة والعمل .. لكنه عز عليه أن يعلن رأيه في مجال التحدى . فخرج صامتا وتركهم يتلفتون .. ولم يحي أحدا ..

\* \* \*

ولم يمض على ذلك أسبوعان حتى أعلن نبآن كان لهما في القرية وقع وصدى ظل إلى أمد طويل . هو انتقال كريمة والمشرف الاجتماعي من القرية . بعد إعلان خطبتهما .. إلى قرية لها حظ من السعادة بهما لم توفره لنفسها القرية الأولى .



حَسَبْ الْمُحَدُّول

لم يشعر أنه فارقها إلا هذه اللحظة . حين وضع قدمه على بلاط الرصيف في ساعة متأخرة من ليلة خريف . كان عائدا إلى القاهرة . كان في الإسكندرية يودعها . ذلك شيء موجع . وعلى الرغم من أنه ينظر إلى جمالون محطة القاهرة الزجاجي ويسمع زفير القطارات تحته وهمس الشيالين في جلابيبهم الزرقاء . . على الرغم من كل ذلك فإن روائح الميناء لا تزال مستولية عليه ، وكذلك أصواته .

وأقلعت الباخرة في المساء . صفيرها مع البواخر الأخرى كأنه نواح مضبوط . . ليس له قرار ولا جواب ولكنه يصل إلى قرار القلب . .

وتذكر ذلك وهو ينادى سيارة أجرة لكى يصل إلى بيته سريعا . وألقى إلى السائق باسم الشارع الذى يقصده ثم انزوى في الركن وقد عاوده كل شيء كأنه حاضر بين عينيه .

رحلتهما في القطار معا إلى الإسكندرية لكى يودعها مسافرة إلى الخارج . والمقعدين المتجاورين . والكتف تلمس الكتف كلما مر القطار بمنعرج . والعيون تقول . والصمت مخيم وأحد المسافرين يطلق راديو على مقربة منهما فارضا عليهما الأغانى والأحاديث ، وهما صامتان . كل عين من عيونهما مربوطة



بالشفة . لو نطق أحدهما لسالت الدموع .. كل ذلك غير مهم . لكن المهم هو آخر كلمة قالتها له وهي تصعد السلم إلى الباخرة ، ولم تكن آخر كلمة إلا ..

وعض شفته وتأوه . ونظر إلى الشارع عبر زجاج التاكسي فرأى لافتة كبيرة تحمل اسم إحدى المدارس . والسور ممتد والحدائق خضراء نائمة تحت الليل .

وذكره هذا بزوجته المسافرة من جديد . ما كان أروعها وهى تتهادى خارجة أو داخلة في مثل هذا الباب !!.. بوجهها المسالم وقدّها الضعيف ، إنه يدرى كم كان ضعفها يؤثر في قواه .. كان يستلذ شكواها كلما التقيا قبل الزواج وكان يعزو كل ما بها إلى فرط الحساسية .

وقرقرت بالضحك يومئذ وقالت له : هكذا قال لى الأطباء . وقابل ضحكتها الرطبة بضحكة خشنة ورد عليها :

ــ الزواج سيغير كل شيء !!

فأطرقت نحو الأرض وقد احمر وجهها جدا ، كان في لون يدل على الحياء القاتل . وكم كان سعيدا بهذا الإحراج !!

\* \* \*

هذه سيارة الأجرة لا تزال تقطع به الطريق . الشوارع مغسولة . ذات لمعان أسود مضيء تنعكس عليه أشباح المارة في صورة نادرة الغموض . . ظلال سوداء لا معالم لها . . وهكذا كانت أفكاره .

كل الأمور سارت كما كانوا يتصورون . نعم ..

\_ سنكون آخر مودة في الزواج والأزواج والمعيشة ..

ــ نعم .. وفي طريقة الحياة نفسها ..

\_ نعم .. سنعيش حياة عصرنا .. سيكون حبى لك وحدك ولا ثالث لنا ..

\_ حتى ولو كان الثالث بسببنا . . طبق العسل هذا لا يكفى إلا اثنين . .

\_ لا بد أن يكون لنا جدول .. عمل صباحى وعمل مسائى ووقت للقاء فى الخارج ووقت نستقبل فيه الضيوف ، ووقت نذهب فيه إلى طبيب الأسنان ، ووقت يلزم كل منا ألا يرى صاحبه ولا يكلمه حتى ونحن فى المنزل .

\_ نعم نعم .. لم نعد سادة للوقت ولكن الوقت هو السيد . ونحن كزوجين نالا أعلى قسط من التعليم وعرفا أعلى قدر من التجربة يجب أن نرسم وجه حياتنا .. هكذا .. أنا وأنت أولا .. وبعد ذلك .. يعدِّلها الله ..

وأصبح البيت بعد ذلك نموذجا للنظام والسعادة . كل شيء بجدول حتى ساعات اللقاء . ولعل أقرب الساعات إلى الطبيعة في هذا البيت هي تلك الليالي التي تستقبل فيها زوارها من زملاء وزميلات فيعج البيت بالضحك والثرثرة وتنحل عرى النظام نوعا ما فيصيح الإحساس بالحياة ذا لذة غريبة الطعم مثل لحظة العرى في الحمام قبل أن نصب الماء على أجسامنا .

وزادت المدخرات بمرور الزمن وسددت كل ( الأقساط )

قلَّ العناء المادي . وأخذت الحياة لونا من الاسترخاء لم يشعر به الزوجان لأنهما كانا منغمسين فيه .

وكان قد مر على زواجهما ثلاثة أعوام ولم يقتنعا بعد أن يكون معهما ثالث .. منهما ..

كان كل منهما في قرارة نفسه يتمنى لو ضجر الآخر في هذا السباق الذي فرضاه على نفسيهما . كان هو بانتظار أن تبدأ . . وكانت هي كذلك . لكن كثرة المشاغل وساعات اللقاء الصافي ووفرة الرزق جعلتهما ينسيان الأولاد فترة أخرى من الزمن . .

ونظر وهو منزو في ركن عربة التاكسي إلى الشارع فرأى أسرة عائدة \_ لعلها من زيارة \_ وقد ساروا يصخبون . أم وأب وثلاثة عليهم مظلة من السعادة . يضحكون بكل قلوبهم وأفواههم . وعاودته أفكاره ..

ولما اعتلت صحتها ناوشته الوساوس: « ترى ماذا فعل بها البحر الآن ؟! ». زاد شحوبها وبدا ضعف جسمها الضئيل .. « لعلها في الخارج تستطيع أن تعرف سر ذلك » ، وخاف

عليها وقررا أن يذهبا إلى الطبيب ..

دخلت وحدها وظل هو في حجرة الانتظار . علل لنفسه ذلك بأنه لا يستطيع أن يقف وراء البرافان وهي تكشف ولا يستطيع أن يرى يدى الطبيب وهو يتحسس جسمها .. ولو أنه أمين !!

ولم يكن يعرف ما بالداخل ..

قال لها الطبيب بعد وهلة:

\_ هل أنت آنسة ؟

فضحكت معتزة مستحية وردَّت وهي تمضغ كلماتها :

ـــ بل زوجة !!

\_ حسن .. إنك أم ..

وضحك في تشكك وحملق فيها .. فهذا الخبر أصبح يحزن الغالبية العظمي جدا من الناس فهل هي مع الغالبية أو مع الأقلية ؟! ولمّت نفسها وخرجت . وقابلها زوجها فإذا هي شاحبة الوجه وفي الطريق تكلما همسا ، لكنهما عندما وصلا إلى البيت وتناولا عشاء جيدا وأويا إلى المخدع أحسّا أن كل شيء يمشي في طريقه الطبيعي خصوصا وأن تجربة التخلص من الجنين بادية الخطر على صحتها الضعيفة .

张 张 柒

- كيف تتركين طفلا عمره عامان وتسافرين إلى الخارج ؟! - بعشة يا حبيبني .. التضحية سبيل المجد .. هكذا علَّموني .. وعلَّموك أيضا ..

فتأوه وسأل:

ــ لكنها سنتان يا عزيزتي ..

فأكملت في ابتسام واعتزاز:

-- وأعود إليك دكتورة ..

ـــ لى الشرف . وهـذا لن يغيـر وضعك كزوجــٰة .. أقصد درجتك فى البيت . وكان واجبا أن نتأخر ما دمت تضمرين نية · السفر .

177



التضحية سهيل الحجد . هكذا علمونى ٢٦٦

\_ الذى حدث كان مفاجأة مثل مفاجأة الحمل تماما .. دكتور أخبرنى بهذا .. ودكتور أخبرنى بهذا .. والمسألة مؤلمة فى الأول وكل شيء يعتاد ..

\* \* \*

بدرت من عينيه دمعة . كان لا يزال في السيارة يحملق في جمرة السيجارة في يد السائق . وعندئذ أتاه صوت السواق يسأل : \_ هل تحب أن نصل عن طريق هذا الشارع أو تفضل إن نصل عن طريق هذا الشارع مدا الشارع . .

فرد الزوج بإهمال:

\_ كله يوصل ..

فاستطرد السائق:

\_ لك حق . المهم السلامة . وأنا الآخر أريد أن « أجرِّش » العربة بعد هذا المشوار ..

وأحس الزوج أن السائق يستدر كلامه . عنده شيء يثقل صدره ويريد أن يفيض به لأى إنسان . ومن الخير أن يكون غريبا . فسأل الزوج السواق :

\_ لماذا ؟ الوقت لا يزال مبكرا .

فتنهد السائق:

ــ لا .. أصل الست تعبانة .. « أجرش » بدرى من أجل خاطرها .

\_ عندك أولاد ؟

ـ نعم . لكنى أشعر إذا مرضت هى أن أولادى كلهم مرضى . . لماذا ؟

وعندئذ هتف الراكب:

\_ وصلنا .. الباب إلى اليمين !!

\* \* \*

وجد مصعد العمارة معطلا . استجمع قواه وصعد السلم في هدوء . كل درجة كانت تحدثه عنها . كأنما صبّاها معا ووضعاها هنا معا . . « ماذا تفعل بنا الساعات » ووقف على البسطة الأولى ليستريح . ومن خلال الأبواب ولو أن الوقت متأخر كانت تفوح رائحة ( الأمن ) .

وعند البسطة الثانية سمع صوت أم تنادى . وعند الثالثة كان السكون شاملا . كانت الأشياء نائمة .. حتى صفائح القمامة استلقت حولها القطط .. لا تموء !!

ودق الجرس . جرس باب شقته . فلم يسارع أحد بأن يفتح . . كانت الخادمة في الداخل . وعندئذ رجح أنها نامت فأخرج من جيبه مفتاحا وفتح . ودخل متسللا . لكنه ما لبث أن سمع هناك ضحكة . . لرجل . . فارتاع .

لكنه وجد الخادمة في الطريق إلى الباب وعلى وجهها طمأنينة سعيدة وبادرته قائلة :

\_ أخى هنا . وصل أمس بعد سفرك إلى الإسكندرية

١ ٢٩( أسطورة من كتاب الحب )

وتنهد الرجل وقابله بالترحاب ثم سأل عن ابنه: ــ أين ( وجدى ) يا دادا ...؟

-- في الفراش . نام في الساعة المحددة كالعادة . حسب الجدول .

دخل الأب وألقى نظرة سريعة على الفراش ثم عاد ليقابل الشاب الريفي الذي نزل منذ الأمس ضيفا على أخته وقرر أن يعطيه أكثر مما يطلب من أجل البسمة الصافية التي تحلى شفتي ( وجدى ) ابنه ..

لكنه وجد شيئا لم يكن يتوقعه ..

كل شيء محزوم .. كل شيء يخص هذه الفتاة .. إنها ستسافر هي الأخرى في « بعثة » لكنها داخلية .. كانت تحلم بها بطريقة أشد شوقا وواقعية من حلم تلك السيدة التي سافرت ، بأبراج الجامعة الأخرى في الخارج وبرسالة الدكتوراه ... رسالة الزواج في القرية !!

\* \* \*

أراد أن يقول شيئا ولكنه لم يجد . ولما كان لا بدله من النطق فقد نطق . لكنه تمتم وهمهم . وفرَّ إلى الداخل حيث يرقد وجدى في فراشه .. مال عليه وقبَّله .. أي عذاب !!

وتذكر أمه التي لا تزال في البحر. في طريقها للحصول على الدكتوراه في « التربية وعلم النفس » . .

نظرة عبت راحقول

بقية الحقول وقد زحفت عليها المساكن يراها ممتدة أمام عينيه . جرداء خاوية فيها نباتات لا تزال تقاوم على قنوات جف من قاعها الماء . . وجنادب تصرصر تحت النجوم وهو ينظر من نافذة جانبية وظهره إلى الباب كأنما يتسمع بآذان فيه تلك النقرة القلقة المستعجلة التي تعلن عودة أمه .

إنه يتذكر حوادث اليوم المنصرم . وعبير شهر « مارس » يأتى اليه صافيا كأنه تخطى الحدائق أحيانا وأحيانا أكثر يحمل إليه رائحة ماء الغسيل ووقود الأفران والمطابخ من هذا الحى الذى يضم طائفة واحدة من العمال .. هم سائقو وكمسارية الترام وهو ابن أحدهم . صورة أبيه على الحائط بملابسه الرسمية لا تزال معلقة تفيض بالشباب والأمل التقطها لنفسه ثم كبرها وبروزها عقب تسلمه عمله .. وعلقها على حائط كل مسكن سكنوه ..

أمه لم تعد حتى الآن ..

ونقرتها المتعجلة على الباب لم تقع بعدوهو لا يزال تحت وطأة ذكريات يوم ولَّى . وهو ينظر إلى هذه الأرض الفضاء بعين عاتبة · كأنه يحملها بعض أوزار ما أصابه . كان يصعد سلم المدرسة في هذا اليوم وكل التلاميذ وراءه لأنه أول طالب في الطابور بحكم طوله بينهم ، ولم يكن في تمام وعيه . يكاد يترنح من النوم لأنه لم ينم طول ليلة أمس من صوت بات يزعجه .

وبعد بضع درجات صعدها سمع ثلاثة خلفه مباشرة يضحكون ضحكة لم تستر ما فيها من سخرية . وأنكر أول الأمر أن يكون هو هدفا لهذه الضحكة لكنها حين تكررت لوى عنقه ونظر إليهم فضبط في أعينهم ما أكد شكوكه .

وانتهى الأمر وتفرقوا في المقاعد وجلس في مكانه المعتاد في الركن الأيمن من الفصل .

ولم يدر لماذا استمرأ اليوم جلسته . أحس كأن مقعده مبطن بالقطن . . أحس أن الخشب ليِّن وأن ملتقى الحائطين إلى جواره يكون ركنا هادئا منقطع النظير . لا يصل إليه شرح ولا نقاش ولاحتى صوت الجرس إن دق . .

عاودته هذه الفكرة وهو ينظر من النافذة الجانبية عبر الحقول وفى النسيم شيء من الرطوبة وفى العين شيء من الفتور . وإخوته راقدون على حشية مفروشة على الأرض فى مكان مقابل لصوان الملابس ذى المرايا الخارجية . وعندما حانت منه التفاتة رأى فى المرآة خيال الحشية المفروشة وعليها النائمون وقد تضاعف عددهم فخيل إليه أنهم ستة فشعر بالخوف وألقى نظرة على صورة أبيه بالبذلة الرسمية ووجهه النشوان بخمر الشباب .

وكاد يتصور أنه ينظر إليهم من أعلى نظرة الراعمي الـذي لا يغفل .

ثم عاد يتسمع إلى طرقة الباب المألوفة حين تأتى أمه . ولما تأخرت عن الميعاد عاد هو إلى ما كان فيه .

فهو الآن في الحصة الثالثة من يومه المدرسي وقد أحاط به الدفء وشاع فيه الخمول . صوت المدرس يأتي إليه متقطعا كأنه من راديو على موجة غير مضبوطة .. أو يد تعبث بالمفتاح . لكنه على كل حال ينقله من منطقة إلى منطقة . نور وظلام على التعاقب . وعندما يصير في الظلام يستشعر طمأنينة أكبر .. من خلالها رأى ليلته الماضية رأى العين . وسمع الصوت الذي حرمه النوم حتى الفجر يتصل وينفصل بصوت المدرس لكن هذا الصوت تحول فجأة إلى صوت جديد أشبه ما يكون ببلونة تفرقع أفاق عليها من نشوته أو من خموله فإذا بها منبعثة من خده والمدرس واقف من نشحكات التلاميذ . وتلفت حول نفسه بحركة من يستطلع مكانا لكن يد المدرس قادته برفق إلى حيث يجب أن يكون وأخرجه من مقعده قائلا له :

ــاذهب إلى دورة المياه وصب على رأسك ماء ثم ارجع . . يا كسلان !.

وشيعته ضحكات آلمته أشد الإيلام ليس فيها طلاقة وصفاء هذه الضحكات التي تأتي الآن من بيوت الجيران عبر النوافذ ١٣٤ الفرحة بالنور الجديد فقد وصلت الكهربة أخيرا إلى هذا الحي المنعزل وإن لم تدخل حتى الآن هذا البيت الذي يسكنه .

茶 ※ ※

وألقى نظرة إلى أخوته النائمين وعاد ينظر إلى الفضاء . « ماذا تقول هذه الجنادب » ؟!

وسأل نفسه هذا السؤال وجعل يتصور أنها شكوى أو مناجاة فليس صوت يصدر من حى بدون دافع . وخيل إليه أن نقرات أمه القلقة قد رنَّت على الباب لكن سرعان ما تبين أن هذا وهم ...

ونظر إلى مكان الحشية المفروشة على الأرض والتى ينظر إليها أبوه من عليائه . من خلال البرواز المذهب الذى يحيط بالصورة . لقد كان منذ شهر فى مكان هذه الحشية سرير من النحاس .. باعوه . . عليه ذكريات أبيه رحمه الله . ولم يلبث أن نقله نحاس السرير بلمعانه إلى دورة المياه فى المدرسة من جديد . ساعة وقف فيها صباح اليوم الماضى بعد أن طرده المدرس من الفصل . لم يدر لماذا رأى شبها عظيما بين إحدى الحنفيات النحاسية الصفراء وبين السرير النحاسي الذى كانوا يملكونه شبه من علاقة الأقارب . . رأى ذلا يخيم على معدن السرير كأنه مغترب حين حمله « البياع » ذلًا قريب الشبه جدا من إطراق هذه الحنفية التى حمله « البياع » ذلًا قريب الشبه جدا من إطراق هذه الحنفية التى تتسرب منها نقط كأنها دموع . . كأن اليد التي طرقت هذا السرير فراغ قد صنعت هذه الحنفية من سبيكة واحدة وفي موضع السرير فراغ

يطل عليه الأب .. وحول الحنفيات كلها سكون جعله واقفا يفكر .. « لماذا أنام في الفصل فأصبح ضحكة للتلاميذ ولماذا كانوا بضحكون مني وأنا صاعد السلالم ؟! » .

وببديهة الذى يبحث وضع يده على البنطلون من الخلف فأحس بقطع كبير فيه عندئذ ذهب عجبه لكنه طاف في مكان أخر . . ما سبب هذا القطع ؟!

ودخل إلى المرحاض حيث استطاع أن يعاين ويرى ، فإذا بخرق كبير على مقربة من نهاية فخذه لو رأته أمه . هى نفسها وهو يصعد السلم لضحكت منه مثلما فعل التلاميذ .

※ ※ ※

إخوته الثلاثة ينامون على الحشية وهو واقف . لم تعد أمه حتى لآن . وشعر أن الجو قد بدأ يتغير فحمل إليه شحنة من الرطوبة . وسكنت الجنادب كأنها استغرقت في النوم فأقفل نافذته وأخذ مجلسه على المنضدة الصغيرة التي تذكره دائما بمناضد الامتحانات وجلس يذاكر في موضع يستطيع فيه أن يرى الحجرة من جميع نواحيها . ظهره إلى الباب وإلى اليمين الإخوة على الحشية والأب من أعلى ينظر إليهم وعلى مرأى منه في ركن مقابل شماعة تحمل ملابسهم جميعا وبين هذه المسلابس تتدلى بنطلونات لأعمار متفاوتة ليس فيها ملابس نسوية سوى قميص أزرق بلا أزهار لأمه التي لم تعد حتى الآن .

بين يديه كتاب التاريخ والمصباح على مقربة منه وهناك صورة لصلاح الدين تملأ الصفحة حملق فيها بإعجاب بُرعُم متفتح عطشان دائما لصور البطولات . وحضرته صورة المدرس حين يندمج في دوره في وصف المعارك فيفقد كثيرا من وقاره ويكاد يتواثب وهم في كراسي الدرس يحركون أرجلهم كأنهم يحنون إلى ظهور الخيل . . أيامها .

ولم يلبث أن سبح خياله حتى وصل إلى صورة الدم .. فعض شفته وأفاق .. نظر كسيرا خلوًا من الحماسة إلى صورة أبيه في بروازها المذهب .. وهز كتفه .. كان يقول في نفسه : « وهل نجا هذا الرجل من المصير الدامي ؟! فقد كان مجرد قاطع تذاكر في ترام القاهرة . » .

وتذكر تاريخ والده القصير . حكى لهم أن أمه « جدتهم » بحّت من الزغاريد يوم أعفى من الخدمة العسكرية أيام الملك لا لأنه كان راعيا لأمه الأرملة مثلا أو لسبب آخر . . لا بل لأنه كان قصيرا . وبعدها بقليل لبس البدلة الرسمية التي يرتديها الآن في الصورة أمام عينيه . ثم تزوج . . وبعد الطفل الرابع لحقه مصيره الدامي اجتاحه حيوان جامح كان يجر إحدى العربات في الشارع والأب على سلم الترام يزاول عمله فسقط بين العربين .

« لماذا لم تعد أمي حتى الآن ؟! » .

ونظر بعينين دامعتين إلى الصورة المعلقة .. ثم إلى بنطلونه

المقطوع وإلى قميص أمه المتدلى في ذبول مجاورا لأصغر بنطلون كأنه يحميه ..

« ستجد أمى مشكلة هذا البنطلون عندما تعود » .

وأطرق شاعرا بالخجل . ونظر إلى صورة أبيه وشعر بنوع جديد من الخجل . . حقيقة أنه يشعر بأنه لا أحد يختار موضع ميلاده ولا اسمه ولا لون أبويه .. ولا أحد أيضا يختار نوع الموت في الغالب .. لكنه يشعر أيضا بالفرق العظيم بين جثة رجل يصبغها بالدم جموح حيوان وبين جثة رجل يموت .. هكذا .. بطلا . وعاد ينظر إلى صورة صلاح الدين ، ويتخيل أن أباه مات تحت رايته . ولم يكن هناك رابط بين الأمنيتين إلا أن أباه مات مقتولا

وكانت أمه تخجل من سرد تفاصيل الواقعة .

ثم أطرق على المنضدة . فرش ذراعيه عليها ووضع جبينه . عاودته في هذه اللحظة تفاصيل المشاعر التي غمرته في الفصل وقت الصباح .. الحذر والسكون والصوت المتقطع .. لكنه ما لبث أن رفع رأسه . حانت منه التفاتة إلى إخوته الراقدين . على وجوههم أحلام في غموض الليالي . ونظرة أبيهم تجتاز من فوقهم إلى حيث مرايا الصوان فتقع هناك لتسبح في فضاء أوسع . أمهم تنام إلى جوارهم بعد أن تعود من العمل . وكم رأى هو هذا المنظر في ليالي الأرق .. ذلك الذي يسببه له حتى الآن صوت متعب يخرز أعصابه ويمزقها ويعذبه ويسبب له الخسائر ونظرة أبيه في

الصورة تسبح في فضاء الغرفة .. وهو يتنهد ..

ثمأخذيتصفح كتاب التاريخ .. فراعه أن شيئا ما قد وقع فيه .. هناك صفحة وخريطة قد لحقهما التلف .. وذهل .. ونظر إلى بنطلونه المقطوع المتدلى في انتظار الإصلاح على مقربة من قميص أمه . تلك التي لم تعد حتى الساعة .

وشدَّته من أجوائه المختلفة نقرات أمه على الباب .. فتح . دخلت وعلى وجهها علامات تعب لا يخفى حبورا . وفي يدها لفة كبيرة لم تفتحها قبل أن تهيب بالنائمين أن يستيقظوا ..

\_ « ماذا يا ماما ؟! » .

\_ تأخرت .. لكن .. هذه أشياء تكفّر عن غيابي .. ساعدني في إيقاظ إخوتك .

وفعل . وفتحت الأم اللفة التي حملتها . كان فيها جاتوه وبسكويت . أشياء تخلّفت من حفل أقيم في الملجأ الذي تعمل فيه .. قسّم على من هناك بالتساوى .. ومن أجل هذا الحفل تأخرت وعادت تملؤها الفرحة .

كان الصغار يأكلون في سعادة وفي عيونهم نوم . أما هو فكان في انتظار اللحظة التي تقنع نفسه فيها بحمل نبأ البنطلون إليها . فمحال أن يذهب به غدا إلى المدرسة هكذا . وكان مترددا كأنما عزَّ عليه أن يفسد عليها وهلات سعادتها تلك الليلة وهي تنظر إلى ىنائها الفرحين بالهدية . لكنه بعد أن انتهى العشاء وناموا .. قال

لها قبل أن تستغرق في نومها والظلام مخيم على الغرفة :

ــ بنطلوني قد قرضه الفأر الذي قرض أعصابي ولن أستطيع الذهاب به إلى المدرسة يا ماما !! ..

همهمت في الظلام بمنطق من لا يتقبل الهزائم:

ــ في الصباخ سأدبِّر الأمر.

سكت قليلا وكأنه ظل يعاني ولم يخفف من حدة ما به ما سبق أن قاله ولا ما قالته أمه فعاد يهمس :

ـــ وكتاب التاريخ يا ماما ؟!

شهقت في خوف:

ــ وماذا أصاب كتاب التاريخ يا بني ؟!

\_ أتلفه الفأر .. قرض خريطة عليها مواقع عزيزة غالية .. عندنا .. يتكلم عنها مدرسنا الفلسطيني وعيناه مغرورقتان بالدموع . فتحت الكتاب الليلة فحزنت حين رأيت ما فعله الفأر بهذه الأماكن .

قالت الأم بعد صمت طويل تسمع فيه نجوى النفس:

\_ إذن لم يعد الأمر مقصورا على الطعام والملابس.

ــ لو اشتريت المصيدة كما وعدت ما وصل الأمر إلى هذا الحد .

ـــ ربما كان كلامك في محله لكنني أقدِّم شيئا عن شيء .



كان متر ددا كأنما عز عليه أن يتلف عليها لحظات سعادتها الليلة

كان مترددا كأنما عز عليه أن يتلف عليها لحظات سعادتها الليلة

\_ وأنا في معظم الليالي لا أنام من صوت قرضه .. إنه سيأكل خشب الدولاب يا ماما !! لا يجب أن ننتظر ..

\_ هل تريد الحق ؟ . عليك أن تتربص له فهذا دورك . يكفينى أننى حللت محل أبيك في كسب عيشنا ، وعليك أنت أن تدافع عن ثيابك . . وعن كتبك وفي الصباح نتدبر الأمر من جديد . علينا أن نستريح . . لنفكر . .

لكن الغلام لم ينم طول الليل ..

منام الأب

حين استدعاه مدير الفرقة نهض مسرعا واتجه نحو مكتبه . وفي الدهليز المستطيل الذي تحف بجانبيه نباتات ظلّية التفت حول أعمدة عربية الطراز \_ أخذ هذا الممثل الشاب يفكر فيما عسى أن يقال له . وخمّن مقدما ما يمكن أن يقال .. « كلمة ثناء وتشجيع حتما » وربما كلمات يفوح عبيرها مع رائحة السيجار المعطر الذي يحترق باستمرار في حجرة المدير .

وفى السقف .. سقف الممر .. مصابيح على هيئة نجوم تعلقت بها عينا الشاب لحظة ثم هبطت إلى الأرض حيث النباتات المتسلقة تلتف حول الأعمدة . وأخذ طريقه إلى هناك لا يسمع خطواته فقد كان يدوس بحذائه المخروق على مشاية من السجاد الداكن .

حجرة المدير كعهده بها واسعة أنيقة . وأمام مكتبه مباشرة كرسيان مريحان لجلوس من يجب أن يكون على مقربة منه ونفذت إلى أنفه كالعادة رائحة السيجار كيد معطرة كتمت أنفاسه لبرهة ثم أفاق . والمدير وراء المكتب بملامحه المنهوكة بابتسامته المنسية .

وجلس الشاب على أحد الكراسي القريبة من المكتب في المتثال مؤمن . فقد كان يعتقد أنه من العبث أن تطابق أعمال

الناس أفكار الفرد . فهو ( واحد ) يعامل مجموعا كبيرا وهو كواحد لا بد أنه يحمل نظرة محددة نسجها الماضى والحاضر ولمسها المستقبل . أما هم كمجموع . . الناس . . فلا يمكن أن يكونوا عدة آلاف من الأجسام تحمل رأسا واحدا يفكر مثلما يفكر ( الفرد ) لذلك فلم يعنه كثيرا أن يبخس حقا . وكانت كلمة الثناء ترضيه ولو أنه يعلم أن هذا الثناء وسيلة ، أو خديعة ، أو تعويض . أما إذا كان الثناء مطلوبا لذاته فإن الناس لا شك يبخلون به . إلا في حفلات التأبين . .

دارت هذه الأفكار في رأسه وعيناه مثبتتان على دبوس مذهب في رباط العنق الذي يلبسه المدير . والدبوس على هيئة تمساح .. ولم يلبث المدير أن اعتدل في جلسته ليقول للشاب :

ــ اسمع يا بني .. عندى خبر سار لك ..

خفق قلب الشاب لأنه يطالب بعلاوة منذ سنة . ووقع بينه وبين المدير نقاش لم يكن خاليا من المرارة . فقد لفت المدير نظره إلى قناعة الفنان وإلى أنها إحدى السمات الخلقية التى تستوجب التقدم وتكفل المستقبل . وإلى أن « الألم هو النبع السحرى الذي يروى نفوس الفنانين » وكان عليه يومئذ أن يقتنع لأن الاقتناع قد لا يكون تقبلا عقليا فقط وإنما قد يكون أيضا نوعا من الامتثال يقبله العقل بعد فترة . . وها هو ذا اليوم يستمع إليه .

\_ عندى لك خبر سار .

لم يرد عليه بل فرك كفا بكف وابتسم في رضا . واستشعر

الدفء من كل جانب .. من مدافىء الحجرة .. وراحة طارئة أحلى من المدافىء . وكأنما لذ للمدير أن ينظر طويلا إلى هذا الذى صفّق له الجمهور وهو الآن بين مخالبه المعنوية ينفخ دخانه على مقربة منه فيرسب حول وجه الشاب كبقية ضباب .

وما لبث المدير أن غير وضعه ومال إلى الأمام ليقول له: - حذ هذا الخطاب واقرأه ..

أمسك الشاب بالخطاب ففاحت منه رائحة البؤس ؟ لأنه كان تقريرا لواقع قديم منتظر بين شهر وشهر . فهذا زميله في الفرقة قد لزم المستشفى . ولن يكون الخبر السار إلا خبر ( ميراثه ) لكن .. ما الذي سيرثه عنه يا ترى ؟!.. إنه لا يملك شيئا يوصى به لأحد .. لا يملك إلا موهبة يصفق لها الناس وهذه الموهبة لا تورث ولا يوصى بها . وحتى إذا بيعت فإنها تفتح القلوب ولا تفتح الجيوب .

ونطق الشاب في حسرة:

ــ مؤسف جدا يا سيدى أن يتوقف هذا الصديق عن العمل .

وهز رأسه ونظر إليه نظرة الفنان الذي يشمل قلبه كل الناس.

وكأنه يقول له: « وهل هذا هو الخبر السار » ؟

غير أن هذا لم يغب عن فطنة المدير وبدا على وجهه المنهوك ذكاء وخبرة وسارع يقول له:

عدا إن شاء الله سنبدأ في إجراء ( بروفات ) المسرحية الجديدة وستقوم أنت بالدور الذي كان منتظرا أن يقوم به

صاحبك المريض وهو دور يعتبر بعد الأول . وبناء على ذلك فأنت ستقف طويلا أمام الجمهور . وهكذا ستجد فرصة أخرى للتقدم نحو مرتبة النجوم . وكلنا نعرف أنك وصديقك هذا من مزاج واحد وهذا هو ما أكده ( المخرج ) . لذلك فهو يرى ــ دائما ــ أن واحدا منكما يغنى عن الآخر ( وأردف في ضحكة ) وكأن القدر أصدر حكما مكررا يوم خلقتما . فقد كان واحد منكما كافيا . .

كان الشاب يسمع وهو مطرق . ويعجب مما يسمع . لكن .. ليس هنا مجال للنقاش . هنا مجال للعمل .. وقبل أن يقول كلمة كانت على طرف لسانه أعلن المدير انتهاء المناقشة .. وكانت معروفة عند أعضاء الفرقة وهي كلمة « متشكر » يقولها خطفا ثم يمسك بعدها بسماعة التليفون الحاص .

\* \* \*

« أحد رؤساء القبائل في الصحراء حلم ذات ليلة أن بيته الذي يسكنه أصبح واقعا في وسط حديقة غناء وأن الماء يجرى في جداولها بغزارة وأنه أحس بالظمأ في منامه فسعى نحو أحد هذه الجداول ليشرب لكنه سقط ميتا وهو عند حافة الجدول.

ولما قص رؤياه على ابنه الوحيد الذى يحبه ويعتبره أخا وأبا لم يهتم كثيرا بالأمر . وكانا ساعتئذ على العشاء ، وناما . . وأصبح الصنباح فإذا بالابن يستيقظ على صرخة أمه التي تحمل إليه خبر وفاة أبيه .

وتجتمع القبائل للاحتفال بدفن هذا الرجل الطيب الذي كان بينهم بمثابة قلب عاقل وسط هذه الحياة القاسية .. تلك التي تحتم فيها ظروفها على كثير من الناس أن يكونوا أشرارا بقدر ما هم بسطاء . وبعد انتهاء المراسيم . بدأ الابن يشعر بحزن غريب ألجأه إلى الوحدة وكاد أمل إلناس فيه أن يخيب وهو الذي كان أملهم الثاني بعد موت الأب . لكن الابن في كل ليلة كان يربط بين الموت والحلم . فلماذا مات أبوه في الليلة الثانية . فهل تحقق شطر من الحلم يستوجب تحقق الشطر الآخر ؟!

وهكذا بدأ يسأل نفسه وهو لائذ بالوحدة : هل تقع دارهم هذه وسط حديقة غنّاء ؟.. غير أنها لم توجد بعد في عالم الحقيقة وإن كانت موجودة بالفعل في عالم الإمكان ؟!

وبمرور الأيام بدأ يرى ما لا يراه البناس . وبحكم أنه كان يرى أباه في المنام معظم الليالي فإنه صار يرى حلمه نفسه . . حلم أبيه . فأصبحت هذه الرؤيا إحدى سمات أحلام الابن حين يقابل أباه في المنام . شيء ملازم لشخص الأب كأنه جلبابه . ثم استقل الحلم عن صاحبه وأصبح له شخصية منفردة فلم يعد الابن يرى والده مع حلمه بل أمسى يرى الحلم بدون والده وبذلك أصبح حلمه الشخصي بعد حين . ولما ألح هذا الخاطر عليه بدأ يعمل شيئا عجب له الناس أشد العجب . بدأ يحفر ليبحث عن الماء والناس يعجبون لما يفعل » .



ثم استقل الحلم عن صاحبه وأصبح له شخصية منفردة

من بين أدوار هذه القصة أخذ الممثل الشاب دورا جديدا . وبدت أمام الجمهور على المسرح صحراء بلا جنة ممدودة في اتساع شاسع . وأمام البيوت \_ وهي على الأفق \_ أكوام من التراب تدل على أن في المكان حفرا وبحثا وتنقيبا .

وعندما ظهر الممثل الشاب ليؤدى دور من يريد أن يحقق حلم أبيه راعه مظهر المسرح . وكان عليه أن يقف برهة وحيدا في المكان ليلتفت باحثا عن صديقه ( بسام ) الذي يعتبره عضدا له في هذه المهمة التي يلومه عليها الناس .

وفي هذه اللحظة رأى الصمت يخيم على المشهد المصنوع بمهارة على المسرح ورأى الصمت جاثما تماما على الشرفات والمقاعد ولا تفوح — كما هى العادة — رائحة عطور ولا سجاير . وفي هذه الليلة الأولى للعرض خيل إليه وهو واقف يتلفت حتى يظهر صديقه أنه يشم رائحة تراب حادة كالتي تفوح من صفحات كتاب طوى عدة سنين حتى كاد يعطس . فتماسك . . حتى . . لا يضحك الجمهور . . وكأنما رائحة التراب قد انتشرت من الحفر في الديكور ومن أرض المسرح الذي خيل إليه أنه لم يكنس منذ أشهر .

وكان الملقن تحت ( الكمبوشة ) يبدو مثقلا بالنوم فأحس الممثل الشاب أنه واقف على حافة هاوية . ونظر إلى الحفر المصنوعة على أفق المسرح وإلى السماء التي تسقط بعيدا عن الرمال راسمة دائرة الأفق فشعر أنه في متاهة .

وعند ذلك رأى الشاب شبها عجيبا بين جو المسرح الحقيقى وبين الدور الذى سيقوم به ممثلا له . وما دام مقتنعا بدوره فعليه إذن أن يعزل نفسه عن كل مؤثر خارجى يهدم تصميمه . عليه إذن أن يتخيل .. فعمله كله قائم على الخيال . عليه أن يزج بنفسه من جديد في عالم الطفولة أو أن يقف على أبواب عالم المجانين فيرى المسرح مليئا بالناس .. هل يعجز خياله عن ملء هذه الكراسي بالجالسين وأن يستشعر رائحة العطور والسجاير ما دام هذا كفيلا بإنجاح دوره ١٤

وبكل يقين ــ كالشخصية التي يمثلها ــ نادى بصوت عال فوفد إليه صديقه الذي دخل مهرولا كأنه يحمل إليه خبرا هاما وقال:

ـــ الناس غير مقتنعين بعملك هذا . إنك تبدد جهدك ولا يراك أحد . .

وعندئذ وقعت عين الممثل الثانى ــ الذى قال هذا ـ على الشرفات الخالية فكاد يتهاوى وشعر بيأس من ينادى فيجاوبه الصدى وعلى غير انتظار . لكنه ما لبث أن نظر إلى الممثل الأول فرآه منتفشا كالديك المزهو بريشه . يخطو على المسرح بيقين وينظر إلى أعمال الحفر . ويشير إليها باعتزاز وهو يمسح عرقه باليد الأخرى وأخد يهتف :

ـــ لكن علينا أن نؤدى دورنا ولو لم يرنا الناس . . هناك أحلام لا تكذب . . وحلم أبى من بينها . وهذه الحفر التي تراها هي

أشبه بسفينة نوح يسخر منها الجاهلون ومن لا يعرفون الحقيقة . ومن أجل حفظ الجنس البشرى بنيت السفينة . ولو نجحت السخرية لهلك الجنس البشرى وخربت الأرض .

لكن تشجيع الناس يا صديقي بند من بنود العمل ذاته وليس شيئا خارجا عنه .. و .. ها أنت ذا ترى ..

وأشار بيده إلى الحفر . وانتقلت يده فجأة إلى الشرفات الخالية . لكنه رأى الممثل الأول واقعا تماما تحت سحر الدور الذى يقوم به وسمعه يهتف وهو يخطو على المسرح في خيلاء من تراه ملايين العيون وتصفق له ملايين الأكف . .

\_\_ أنا لا أريد أن أكون ساحرا حصيلة أعمالي إعجاب أبله . ولكنى أريد أن أكون عاملا حصيلة أعمالي بناء ينسى بانيه ويعيش المبنى جيلا بعد جيل . والعد يبدأ ( بواحد ) والأعمال الجادة يقتنع بها القلة ثم يتكاثرون وقد لا يكونون من جيل واحد . وبعض الأحلام وحي . وحلم أبي بعض هذه الأحلام .

وعند ذلك خيل إليه أنه يسمع تصفيقا فنظر إلى الشرفات والتمعت في عينيه الفرحة . ورأى صديقه بريق عينيه فسرت العدوى إليه مثلما تسرى عدوى الغناء من الصوت العظيم إلى كل السامعين . وانفصل بذلك الممثلان عن عالمهما الأصلى وبدءا يتحركان كشخوص الأساطير . وأفاق الملقن من خموله فأخذ يرمى بالكلمات في حماسة العبّاد يرتلون دعاء . وبدا عالمهم

يموج ليس بسحر الفن وحده بل بسحر العقيدة .. عقيدة أن يؤمن كل بدوره فليس هناك فرق بين المسرح الصغير في قرية والمسرح الكبير في مدينة والمسرح الأعظم الذي يشمل الأرض كلها ..

وبدت الصحراء على المسرح وكأنما تحولت إلى جنة . إذ استطاع الممثلان اللذان اعتنقا دورهما أن يريا الحلم وقد تحقق . وكان آخر ما هتف به الممثل الأول أن قال بحماس وبصوت مرتفع :

ـــ انظر .. انظر يا صديقى .. هذا هو الماء قد تفجر من الحفر .. ما أروع هذا .. إنه يبدو في غزارة مياه الأنهار .. انظر .. لم يبق لنا إلا أن نزرع ..

وعندئذ وضع الممثل كفيه على أذنيه لأنه خيل إليه أن التصفيق يدوى كأزيز قريب من الأذنين .

\* \* \*

ولم يدر بعد ذلك بما حدث . فقد ألفى نفسه ممددا على أريكة في حجرة المدير . وأفاق على رائحة الدخان المعطر . وعندئذ قال له الرجل بوجه بشوش :

ــ كنت في خلفية المسرح ورأيت كل شيء ...رأيت أنك

مقتنع بدورك على المسرح وأنت تمثل دور شاب مقتنع بدوره فى الحياة . فنجحت . بصرف النظر عن كل شيء . وأنا واثق أن العدد القليل الذى شاهدك الليلة سيكون (شاهدا) عادلا يسمع إليه الجمهور . وغدا مساء ستغص الشرفات بالناس . وهذه هى تجربتى من قديم . وغدا ترى أيها الشاب الرائع . .!

يت تعود الابتسامة

الموسم موسم عواصف .. ومع كل فالطبيعة لا تعترف بالاستقرار .. فكان عليه أن يركب القارب هو وأخوه وينزلا إلى البحر .. أخوه أصغر منه ويريد أن يتزوج عاجلا . وكل هموم الأسرة في هذه الفترة هي تدبير أكبر مبلغ من المال لأجل حياة مستقرة في بيت مستقل لهذا الشقيق الصغير ..

هما يعلمان أنهما يبذلان جهدا أكثر من المألوف . لكن جهدهما كان موضع إعجاب الصيادين جميعا حتى بدا القارب الذي ينزلان به إلى البحر وكأنه قد اكتسى ملامح إنسان . . شجاع . . مفكر . . لا تحكمه الدفّة والشراع والمجاديف بل يحكمه شيء أعلى من كل هذا . وهكذا بدا القارب لعيون الصيادين لكثرة ما يعود به من خيرات والشقيقان عليه متعبان لكن ابتسامة ما تتلاعب تحت الشوارب المهملة يكمن فيها سر سعادة لا يعرفها إلا المتعبون .

\* \* \*

البحر بادى السكينة في هذه اللحظة التي يدلف القارب فيها إلى الماء . بلونه الأزرق في لون السماء والماء معا . طلى حديثا بالزيت وانعكست عليه أشعة الشمس المائلة نحو الغروب فبدا لعين الشقيق الأصغر وكأنه (عريس) مثله يتهادى علمي الصفحسة

الهادئة . وخيل إليه أيضا \_ إلى الشقيق الصغير \_ أن هذا البحر يحمل اليوم قلبا مثل قلب الإنسان يعرف عن طريق لغة سحرية ما تنوء به قلوب الآخرين . وعن طريق قلبه هذا سيعطى الجائع سمكا ويعطى العريس مهرا وربما \_ بطريقة قد يعرفها الصياد \_ يعطى العطشان ماء!!

وهكذا دلف الشقيقان نحو الماء . وتوغل بهما القارب . وبدأت الشباك تعمل . وأصوات الصيادين من حولهما تتناغى فى كل اتجاه . . أغنية أو تحية ترسل بالأيدى أو الصفير بالفم . والهواء يحمل مع رائحة التحيات رائحة البحر والأعشاب ثم تلك الرائحة التقليدية التى تفوح من الشباك والقوارب والتى ألفتها أنوف الصيادين حتى كادت لا تشعر بها .

وكان سيرهما دائما إلى الأمام . وكانت الشباك تخرج من الماء في كل مرة بمزيد من الرزق . وأخذ الشقيق الأصغر يغنى . أغنية حب نابعة من موطنهما الأصلى عرف سرها وروحها وجرَّبها الشقيق الأكبر فابتسم له وشاركه غناءه بصوت أجش يوحى بالجهد والتعب ..

\* \* \*

ولم يفطن الشقيقان إلى ما حولهما .. حتى غروب الشمس لم يفطنا إليه .. وكان هناك قمر صغير يموه بنوره صفحة البحر بدا لهما أكثر إيناسا من أضواء الشاطىء لأنها بالنسبة لهما لم تعد

موجودة .. لقد أوغلا في البحر كثيرا .. ولم يشعرا بأن الصيادين جميعا قد عادوا أو حاولوا أن يكونوا على مقربة من الشاطىء فإنهم ما داموا يرون نوره لا يخافون المخاطر ..

قال الشقيق الأصغر لأخيه فجأة :

\_ ألم تلاحظ شيئا ؟

فرد أخوه باطمئنان نسبي:

\_ ولكن ماذا نفعل .. ها نحن الآن في طريقنا إلـــى الشاطيء .. لقد لاحظت فعلا أن الموج بدأ يرتفع ..

\_ موسم عواصف !! فقال الأكبر :

ــ الطبيعة لا تعرف الهدوء . والغرق قد يحدث بلا عاصفة . ثم بدا له أن يسلى شقيقه وهو أيضا عمل لا يخلو من تسلية النفس فصار يقول له :

— كنت بين فترة وأخرى أقول فى نفسى ما دام الرزق مواتيا فلنعمل فأخى لا يزال محتاجا إلى أشياء كثيرة .. حذاء جديد وراديو تتمتعان به أثناء السهرة لأنك لن تأخذ معك راديو العائلة وإلا احتجت أمنا التى لا تنام إلا على صوته وهو خافت .. وأشياء أخرى كهدايا للعروسة .. آه .. أنوار الشاطىء قد بدت .. ألا تحس بالاطمئنان ..

ولم يرد الأصغر . كان القلق مستوليا عليه وكان محقا في ذلك . فالموج أمسى عاتيا والريح شديدة الهبوب . وكان عليهما أن يطويا الشراع وإلا انقلب القارب . وفعلا ذلك بسرعة . كانا



المال مثل الأظافر تسقص وتطول . ثم تقص وتطول

يشعران أنهما في طريق كله مرتفعات ومنخفضات. وبدأ اتجاههما إلي الشاطىء يضطرب بفعل تلاطم الموج وتحول الريح لكن الأخ الأكبر أخذ يخلق في هذه المخاطر جوّا من المحتمل أن ينسى شقيقه حقيقة الأزمة فاستطرد في هدوء لكن بصوت مرتفع حتى يسمع أخوه:

\_ وكان ضروريا أن تهدى إلى العروسة زجاجة عطر . ذلك يعجب الفتيات .. ذلك ما أخّرنا حتى الآن .. وستأخذ هذه الزجاجة لتريها لكل صديقاتها .. هه .. لكنها لن تفتحها .. ستشمها من الخارج فقط حتى تفتحها ليلة العرس ..

\_ عم تتكلم يا أخى ؟.. إن كثيرا من السمك سقط فى الماء ..

رد الأكبر بفلسفة من عاشر البحر:

\_ نعم نعم . إننى أرى . . لكن المال كما تقول الأمثال مثل الأظافر تقص وتطول ثم تقص وتطول . . ليس مهما . . المهم أن . . آ . .

华 柒 柒

لم يسمع أحدهما صوت الآخر ؟ لأن صوت الريح كان شديد الهبوب ولأنهما كانا في الماء .. لقد انقلب القارب . كان كل منهما يفكر وحده . كيف يوصل أفكاره إلى أخيه .. الليل والريح ضد أى نداء لكن كان في ذهن كل منهما فكرة مهمة في .. ألا يدعا القارب يغيب عن عيونهما . ومن حسن الحيظ أن اتجاهه كان نحو الشاطيء فإن هبوب الريسح

كان في هذا الاتجاه . ولذلك فلم يكن توغله في البحر إلا بفعل موجة أو عدة موجات كانت تعوق سيره إلى الشاطيء .

وخطر للأخ الكبير خاطر بسيط لكنه كان على غاية من الأهمية . خطر له أن يحاول لمس القارب بأى طريقة ولو كلفه ذلك حياته لأنه من الجائز جدا أن تدفع به موجة إلى ناحيته فيصيب جدار القارب رأس الصياد . لكن ذلك لم يعوقه عن تنفيذ الفكرة . وحاول .. وتحسس المكان الذى يقصده من القارب فلم يجد ما يريد . وعندئذ صرخ بأعلى صوته ونادى أخاه . كان عليه أن يكون قريبا منه فإن الفكرة لا يقدر واحد بمفرده على تنفيذها . وسبح أخوه نحو القارب . كان شبابه معوانا له . وكان يعلم تماما أن حياته وحياة أخيه معلقة بالارتباط بالقارب ؛ لأنه الآن هو السبيل الوحيد الذى يوصلهما إلى الشاطىء فالسباحة وحدها ليست مضمونة العواقب فقد يصيب أحدهما التعب .

كانا يدوران حوله كأنه مركز فلك . تربطهما به جاذبية لم يستشعرا مثلها في يوم من الأيام . حتى في أول هذه الرحلة ساعة كان يتهادى تحت شمس آخر النهار بلونه السماوى . كان تحت الظلام والخطر أكثر جلالا وأعظم قيمة وأعلى مكانة .

وهتف الشقيق الأكبر مناديا أخاه عندما رآه يستوى راكبا في فرح شديد على هيكل القارب ـــ هتف قائلا

ـــ ابحث عن طرف أى حبل فذلك ضرورى لنجاتنا . ورد الأصغر

171

\_\_ لم أجد .. ابحث أنت بدورك .

وتقدم مرة أخرى وصار يتحسس بكل ما يقدر عليه وأخيرا صرخ في فرح:

ــ هذا طرف حبل ..

رد شقیقه: `

\_ عظیم .. سانزل ونقود القارب معا بواسطته إلى الشاطىء . فإنى أرى النور يقترب ..

ـــ لا .. ابق حيث أنت . استرح قليلا حتى إذا تعبت أنا أخذت أنت دورك في الماء حين أكون أنا على ظهر القارب .

وسبح الأكبر . لم يكن يدرى إلا أنه في حلم . عيناه متعلقتان بأنوار الشاطيء التي تبدو وكأنها في الجنة . ولم يكن يحس بحقيقة المشقة لأن العمل كان ضروريا . وبعد مدة ناداه أخوه :

ـــ هل آتي لآخذ دوري ؟..

ـــ تعال ...

وأخذ دوره . أمسك بالحبل الذى كان فى يد أخيه . لكن أخاه لم يصعد إلى ظهر القارب . بل بقى فى الماء بجانب الآخر دون أن يبذل مجهودا .

وخدثت معونة لم تكن في الحساب . فقد اشتد تدافع الموج إلى الشاطىء فكان ذلك معوانا لهما .. ولم تكن الأمواج التي وقفت ضدهما أقل معونة لهما عندما كانت في اتجاه رحلتهما .

ولم يصدقا ما حدث عندما تم سحب القارب إلى الشاطىء . كان الشاطىء هادئا . نظر كل منهما إلى الآخر دون أن يتكلما ثم جلسا ليستريحا . وبعد قليل فحصا القارب فوجدا التلف قليلا . . همهم أحدهما :

\_ ممكن أن يصلح كل هذا ..

وساد صمت .. لكن .. عاد صوت الصغير يقول ، وبشبه مرح غامض :

ـــ إنكِ لم تتكلم عن السمك ..

قال الأكبر:

\_\_\_ قلت لك .. إن المال .. مثل الأظافر .. كلما قصت عادت فطالت .. غدا .. أو بعد غد سنعود معا بشباك جديدة .. وننزل البحر .. ونغنى .. وسنعمل جهدنا على أن نشترى للعروسة زجاجتين من العطر .. بدل زجاجة واحدة .. أريد منك فقط أن تبتسم .



أشواق

كان الرجل يجهش بالبكاء بطريقة لا تتناسب مع مظهره القوى .. الدموع شيء غير مألوف بالنسبة لوجهه القاسي . وفي يده رسالة وصورة كان مأمور السجن قد قدمهما إليه لتوه . بعد أن اطلع عليهما كما تنص اللوائح والقوانين ..

وأخذ فك الرجل يرتعدوهو يقبل صورة غلام في الرابعة عشرة من العمر . سمح المحيا باسم الثغر ، كأن شيئا من هموم الدنيا لم يطف بقلبه . وكأن والده ليس نزيل السجن .

وكان يبثه في الرسالة شوقا ويطمئنه كما هي العادة المتبعة . ويخبره أنه نال الإعدادية بتفوق ، وأنه سيدخل المدارس الثانوية بإذن الله ، وعلى الصورة من الخلف إهداء لوالده يسيل حبًّا ورقة .

وانتقل خيال المأمور إلى الرجل في نفس الليلة لكى يسهر معه ويتصور أى سرور وحنين يحيطان بقلب هذا الأب. ثم تذكر شخصيته . إنه يعرفه تماما . مشهور بالقسوة بين زملائه . لكنه إذا ما انعزل عنهم بدا كثير الهموم ، وربما بكى في صمت لكن سلوكه العام يغلب عليه الطاعة .

أحذ المأمور يتصور ماذا كان يمكن أن يحدث لو أنه في.

داره ويشارك ابنه فرحته ، لكنه عاد فمال إلى أن الفرح والحزن يتضاعف إذا ما كان الناس بعيدين عن أحبابهم .

ومنذ ذلك التاريخ لم تأت للرجل رسائل. لكنه عاد أكثر سهوما ووجوما بعد عدة ليال. كأنما استنفدت الفرحة كل ما عنده من طاقة. فبدا عصبيا أكثر من المألوف قبل ورود هذه الرسالة.. كأنها أيقظت فيه شيئا كان نائما. كذكرى حب جريح يعانيه شاب في مقتبل العمر..

على أنه كان قد جاوز الأربعين بكثير . ولم يكن يبدو عليه روائح الأبوة لأن تكوينه كان يتنافى مع الحنان ، ففى فكه العريض ونظرة عينيه الشاردة ولونهما الذى يذكر بلون الحديد .. قسوة .. وكانت النظرة مثل طرف الخنجر . فضلا عن صوته الأجش ولونه الكابى .

张 米 米

كان قد تلقى الرسالة الأولى فى أوائـل صيـف. وانـقضى الصيف..

وفي أوائل شهر أكتوبر حمل البريد رسالة أخرى إلى الرجل .. وفتحها المأمور كالعادة ..

رأى فيها صورة شاب وسيم الطلعة لا يمكن أن يتجاوز الثانية والعشرين . على وجهه آيات النجابة ، وعلى ظهر الصورة إهداء إلى والده الحبيب . ومع الصورة رسالة كتبت بخط أنيق دقيق

جدا يحرص كاتبها على ألا يترك في الورقة مكانا أبيض كأنه يريد أن يطيل الحديث مع أبيه . ويقول فيها ما معناه : إنه تخرج في كلية الحقوق بدرجة جيد جدا . وإنه والحمد لله عين وكيلا للنائب العام في إحدى المحافظات ، وإنه سعيد بهذا التناقض الذي وقع في حياتهم لأنه سيدافع عن الحق . فهو يعتقد على الرغم من كل شيء أنه ابن رجل شريف ؟ لأن الذي وقع لأبيه لم يكن إلا دسيسة راح ضحيتها .

وأخذ المأمور يفكر في هذا الموقف المتناقض . فهو يعلم أن جريمة هذا الرجل اختلاس لأموال الدولة . ولا يزال هذا الرجل حتى اليوم يقول كلما حانت فرصة للقول : « لو كنت بشاركت اللصوص لعشت خارج هذا السجن ولكنى لمحافظتى على شرفى دخلت هنا لصا . . وهم في الخارج » .

لكن المأمور سرح طويلا . ولم يشأ أن يناقش الحادثة من ناحية إمكان وقوعها أو عدم إمكانه . لكنه اشتهى جدا أن يرى صورة الرجل جيدا وهو يقرأ الخطاب .

واستدعاه . وقدم إليه الخطاب والصورة . فما كان منه إلا أنه أخذ يلثم الصورة ويهتف باسم ابنه ويبكى بحنان يتناقض مع وجهه القاسى . وكانت الدموع في مثل هذه المرة أشد من الدموع التي سبقت ، وكان يقول من خلال صوته الباكى : « وأعيش حتى أرى هذا في المخارج يارب ؟! » .

وأخذ أوراقه وانصرف ..

ودلَّت المعلومات على أنه كثير الانطواء والبكاء أما إذا اتصل بمن حوله فهو كثير الشجار . واشتدت شراسته . حتى قال المأمور على سبيل المزاح بينه وبين نفسه : « ربما كان المنصب الذى يشغله النه الآن هو السبب في ذلك » .

\* \* \*

ومرت فترة من الوقت ، حضر إلى مكتب المأمور رجل يشكو من صاحب هذه الخطابات . فعادت إلى ذهن الرجل ذكريات دموعه ومنظره القاسى المهزوم . فصرف الشاكى واستدعى المشكو في حقه .

مثل أمام المأمور وهو بادى الحزن وكان في ظنّه أنه سيسأله عن سبب الخلاف بينه وبين جاره . لكن المأمور قال له :

\_\_ اسمع يا عم سيد . لك عندى رسالة جاءت بالبريد اليوم فيها أخبار سارة لك . لكنى . . لن أسلمها لك حتى ترينى صورة أبنائك ورسائلهم التى تسلمتها منى منذ مدة .

وحملق الرجل في المأمور وحك ذقنه وهمس « جواب ؟! ٣ \_\_ أي نعم !!

بدا عليه تفكير عميق ثم نطق:

\_ الحمد لله فقد كنت بانتظاره على نار .

هز المأمور رأسه في استجابة ، وقال برقة :

\_ عظيم .. اتفقنا يا عم سيد .

وانصرف الرجل وما لبث أن عاد ومعه الصور والخطابات .

79

( أسطورة من كتاب الحب )

ووضع المأمور الصورتين جنبا لجنب وأمامه الصورة الثالثة (وهى الأب) وحاول بكل ما يملك من خبرة أن يلتقط (الخط) الذى يجمع بين هؤلاء الثلاثة والذى تضفيه الوراثة على الوجوه ثم .. تبسم في وجه الرجل وأعطاه صوره وخطاباته وقال له:

\_ تفضل يا عم سيد . عد إلى مكانك .. شكرا .

فسأل الرجل في لهفة :

\_ والخطاب الجديد ؟

حماق فيه قائلا:

\_\_ ليس هناك خطاب .. إننى فقط أردت أن أرى صور أبنائك .

لم يبد على وجه الرجل شيء من خيبة الأمل كان ذلك اليوم قاسيا تماما كصورته المألوفة عنه بين النزلاء . وحك ذقنه . وخرج بظهره من المكان دون أن تحملق عيناه بنظرة متمكنة في أي شيء حوله .

لكن حالة الرجل الصحية بدأت تسوء . وتحولت مشاكساته لكل من حوله إلى شكوى مبهمة من مرض باطنى . وعرف المأمور بخبر نقله إلى المستشفى فضم هذه الفكرة الجديدة إلى شيء كان يتوهمه في هذا الإنسان . وكان يعرف تماما أن الذكريات والهواجس والحوادث تأخذ صورة مكبرة ألف مرة في هذا المكان الذي يشرف عليه .. في السجن .. حيث يسود السكون الخارجي والداخلى . ليس بالنسبة إلى المكان فقط لكن بالنسبة إلى كل إنسان يكتب عليه أن ينزل فيه .



ليس هناك حطابات ترد · كأنما قنع من هناك من هناك

السجية الإنسانية لن تظهر على حقيقتها . وحتى الأحلام ينحاول أصحابها أن يتحكموا فيها بالزيادة أو النقص أو المنع تبعا لمنا تجلبه من راحة للنفس الإنسانية المسكينة .

لذلك فقد اعتقد المأمور أن المرض الباطني الذي حل بهذاالرجل ليس إلا تعبيرا جديدا عن شيئين .. إثارة الاهتمام .. وتخاذل القوى .. في وقت واحد .

\* \* \*

ولم يلبث الرجل أن شفى من مرضه ولكن ليس شفاء تاما . وأخذ الزمن يدور وليس هناك خطابات ترد . كأنما قنع من هنا بقدره وشغل من هناك بقدره .

لكن حدث أن استدعى المأمور ذلك الرجل . جاء إليه يهرول . أحس أن شيئا غير عادى قد وقع . هو شيء سار على كل حال . هكذا يحدثه قلبه . كان لا يرى الأبواب في الممرات ولا يحس أنه يهبط درجات سلم .. كان يطير .. ولأول مرة عرف الطيران بغير ريش . وحدثته نفسه في الطريق بما يخيفه . فقد حذرته أن يكون هذا وهما . لكنه عاد فأقنع نفسه .. إنه في صفاء روحى في هذه الأيام .. أحلامه فضية .. وكل من حوله يقولون له : « ما لك تغيرت .. أخلاقك ساءت »ويضحكون ؟ لأنهم يقصدون أنها « تحسنت » .

وفوجيء الرجل بأن رأى المأمور بانتظاره خارج حجرته .

واقفا وعلى وجهه شيء يوحى بالطمأنينة ، وخيل إلى النزيل أنه يرى على وجه المأمور صورة والده . خيل إليه أنه بعث من قبره . فقط لو لم يلبس حلة عسكرية .

\_ عندى خبر سار لك يا عم سيد .

وبلع الرجل ريقه:

- كل أخبارك .. سارة .. يا .. سيدى !!

\_ خمِّن !!

هز رأسه عاجزا عن أن يخمن شيئا ، فليس معه شيء يقامر به حتى التخمين .

قال المأمور:

\_ عجزت ؟!

\_ أى نعم !.

- ابنك وكيل النيابة وابنك طالب الثانوي ..

هتف الرجل في جزع لا يوصف:

\_ ما لهم ؟!

\_ عندى .. في المكتب .. بانتظارك ليروك !..

استند الرجل على أقرب حائط . وأغمض عينيه . لكن المأمور أخذه من يده برفق ودخلا إلى حجرة المكتب .

\* \* \*

كان هناك سيدة تخطو إلى الأربعين ومعها بنت في الرابعة عشرة .. وقع نظر الرجل عليهما فهم أن يصرخ .. وعانقته بنته

وقبلته وسلمت عليه زوجته وهي تنثر الدمع في منديل وتبادل الرجلان نظرة ليست طويلة لكن النزيل اعترف فيها بعبقرية المأمور وإنسانيته .

\* \* \*

كانت زوجته قد قررت ألا تزوره لأنه \_ إن كان صادقاً أو كاذبا \_ قد اختلس غير محتاج . وكان اليسر بادياً عليها مع شيء عظيم من الكآبة . وكان أهله قد اتخذوا هذا القرار ونسوا ضعف الإنسان أو كوارث القدر (على حد سواء) ولم يكن للرجل أولاد بنون . ومن شدة حنينه إلى النهاية الصغرى التى يتمتع بها الإنسان والحيوان كان يسرق صور أبناء النزلاء ويكتب عليها الإهداء لنفسه . ويخرجها من السجن لتعود إليه بالبريد مرة ثانية على أنها من قلوب تحبه وتعطف عليه .

ولم يكن يظهر هذا لأحد إلا للمأمور .. خوف أن يرى أحد صورة ابنه المسروقة .. فكان إذا شعر أنه اشترى حناناً زائفا وهو يعرف حقيقته انطوى وبكى أو خاصم وشاكس .

وأخيراً مرض ..

وهكذا عرف المأمور (ذلك الرجل الذي يحمل قلب إنسان ) الطريق الذي تسلكه عادة قلوب الآباء ..

المرملة النبيضاء

إنه لم ير هذا المكان منذ أكثر من خمسة عشر عاما . وعندما وقعب عليه عينه تواردت عليه الذكريات .. فهذه الحديقة ذات السور وعراجين الموز التي كثيرا ما تدلت على أسلاكه على مقربة من الطريق .. العين العابرة كانت تقول عندما تقع على هذا المنظر : « يا لها من جنة ! » لكنها في حقيقة أمرها لم تكن كذلك . وعندما تواردت عليه الذكريات أحس شيئا فشيئا أنه يعيشها من جديد . تجسدت أمامه صورة القصر الذي تظهر من خلال الأشجار بعض شرفاته والذي قضى فيه شطرا كبيرا من حياته .. شطرا لا يقل عن خمسة وثلاثين عاما ..

ها هو ذا يرى نفسه من جديد غلاما في العاشرة من العمر تختلى به أمه ذات ليلة في دارهم الصغيرة على حدود هذه القرية لتقول له وفي عينيها معنى غامض لم يدر هذا الصغير ليلتئذ ماذا يكون . أخبرته أمه أنه من الغد يتحتم عليه أن ينقطع عن المدرسة ..

عندئذ خفق قلبه وسأل نفسه مع شهقة صغيرة يكتمها: « ولماذا يتحتم على أن أنقطع عن المدرسة ؟! » وكانت أمه كذلك تتنهد . أطرقت نحسو الحصير الذي يجلسان عليه وسلتت منه عودا أخذت تقضمه بأسنانها وهي تعاود الحديث: - نعم يجب أن تنقطع عن المدرسة يا عطية .. لأنك ستلتحق بعمل سينفعك في يوم ما .. ستكون في خدمة الأوسطي عبد العال الطباخ منذ باكر لأن الصبي الذي كان في خدمته قد انقطعت أخباره .. ويقولون إنه غرق وربما يكون قد رحل عن القرية خفية .. المهم أن هذا الصبي قد انقطعت أخباره وقد وقع اختيار نعمات هانم عليك أنت لتحل محل هذا الغلام الذي رحل .. وأنت تعلم يا بني أنني أعيش في خدمة سكان هذا القصر من قديم ..

\* \* \*

وهكذا عاودته الذكريات وهو داخل إلى القرية بعد غيبة ما يزيد عن خمسة عشر عاما . وتذكر اليوم الذى قضاه فى المدرسة قبل أن ينقطع عنها .. نعم .. كانت الحصة الأولى فيه حصة حساب وكانت المسألة التى يحلونها فى الفصل فى ذلك اليوم تدور حول نفقات مطبخ أحد الأغنياء . كان كل شىء كأنه فأل لحياته .. وكان رأس المسألة : « اشترى طباخ وصبيه سبعيين رطلا من اللحم ... » ، وضحك عطية يومئذ وأخذ يحل المسألة ببساطة وإلى جواره أحد أبناء أغنياء القرية يهمس وهو يحل مرتبكا ويقول : « سبعين رطلا .. من اللحم ... » ولا يستطيع أن ينتقل من مكانه فى المسألة . وضحك عطية فى سره وهو ينتهى من الحل ويقول فى المسألة . وضحك عطية فى سره وهو ينتهى من الحل ويقول فى نفسه : « إنهم يأكلونه ولا يفهمون » وأودع كراسته الدرج بعد فى نفسه : « إنهم يأكلونه ولا يفهمون » وأودع كراسته الدرج بعد أن كتب على غلافها من الخلف كلمة بسيطة عبّر بها عن

شعوره: « مع السلامة » .

ومنذ ذلك اليوم غاب عن المدرسة . انتقل من الفصل إلى المطبخ في القصر حيث كانت أمه تعيش هناك كذلك .

\* \* \*

وهكذا عاودته الذكريات .. كان في هذه اللحظة لا يزال يسير بحذاء سور الحديقة . وكانت أزهار برية مختلفة الألوان منتشرة بين أوراق النبات الشائك الذي سلحت به أسوار الحديقة .. نعم .. وتذكر عطية كيف انتقل من الفصل إلى القبو .. فقد كان المطبخ في بدروم عميق فيه عدة حجرات بعضها يفتح بمعرفة أصحاب القصر وبعضها يفتح بمعرفة الخدم .

ومن بين الحجرات التي كانت لا تفتح إلا بمعرفة أصحاب القصر حجرة كانت تستأثر بكل اهتمامه ولا يستطيع أن يسأل عنها أحد ؟ لأن عبد العال الطباخ كان رجلا قاسي القلب ولعل السر في قسوة قلبه أنه لم يلق في عمله هناك إلا كل قسوة . وليس مرجع هذا إلى إحساسه الشخصي بل إلى أنه كثيرا ما يتناول طعامه مما يطبخه ثم يعود إلى بيته فيرى أولاده يأكلون أتفه الطعام . ولذلك كان يشعر بما يشبه تأنيب الضمير الدائم المستمر كأنه نحيب .. وعلى مرور الزمن أصبحت القسوة أساس طبعه . لذلك فإنه كان يعامل صبيه عطية بكل شراسة . فهو إن أخطأ لسعه فإنه كان يعامل صبيه عطية بكل شراسة . فهو إن أخطأ لسعه بسيخ ساخن أو رشه بالماء أو لوّث ملابسه بالهباب أو قص من شعر رأسه خصلة بالمقص . ومرة من المرات اتهمه بسرقة قطعة شعر رأسه خصلة بالمقص . ومرة من المرات اتهمه بسرقة قطعة

من اللحم . وكان لهذه الحادثة صدى في نفس الغلام الذي كان يحتمل كل الأذي الجسماني بشجاعة ولكنه لم يحتمل أن يتهم بمثل هذا . وظل طول ليله يبكي وأمه تكفكف دمعه .

وهكذا عاودته الذكريات ، ولا يزال سور الحديقة إلى يمينه عليه أزهار برية ملونة منثورة في النبات الشائك .. وسأل عطية نفسه قائلا : « ماذا كان وجه مستقبله لو أنه لم يحبس عن المدرسة ؟! » لا شك أنه شيء غير هذا . فهو اليوم طباخ في أحد مستشفيات الحكومة . يرى الأطباء وهم يقطعون الأبهاء الطويلة في مرايلهم البيضاء النظيفة كأوراق السوسن . وعطية كذلك يلبس مثل إحدى هذه المرايل . لكنه يرى الفرق كبيرا ويعتقد بينه وبين نفسه وهو صادق ها أنه لو لم يجبر على الانقطاع عن التعليم ليكون خادما كبقية أسرته في هذا القصر الربما كان اليوم يتخايل في مريلة بيضاء من نوع آخر غير الذي يلبسه !. وحقيقة كان جديرا بذلك . وقد بكى كل مدرسيه يوم قرأوا على ظهر كراساته كلمة « مع السلامة » كتبها بخط كبير كأنه كان يستثير في قلوب الناس نوازع الدعوة إلى المساواة ، والعمل على اختراع ميزان قلوب الناس نواز ع الدعوة إلى المساواة ، والعمل على اختراع ميزان

وهكذا عاودته الذكريات . وقد كان الأوسطى عبد العال الطباخ شرها في أكله . خيل لعطية أيام كان معه في القبو أن الرجل يأكل فوق ما يطيق . فكثيرا ما كان يأكل ثم يحس بآلام المغص . . لعله كان يشعر أنه يأكل لنفسه ولأولاده . أما صبى الطباخ فكان يلذ له

أن يراقبه وكانت مراقبته أهم عنده من تناول الطعام .. وأصبحت حياته شيئا شديد الرتابة فهو لا يرى الشمس إلا منحدرة من على الطريق إلى البدروم ولا يرى إلا أقدام بعض المارين ولا يرى إلا محجرات مقفلة من بعضها تفوح روائح يعرفها ومن بعضها تفوح روائح لا يعرفها وأخصها تلك الحجرة الغامضة التى لم يستطع أن يسأل الأوسطى عبد العال عن سرها .

وها هو ذا لا يزال يمشى إلى جوار سور الحديقة .. إنه طويل طويل مثل ليل الشتاء على الخائف . والذكريات تتوارد على رأسه . إنه لم ير هذا المكان منذ أكثر من خمسة عشر عاما . وهو الآن يذكر لماذا خرج من القرية .

كان ذلك في ليلة مضيئة . ليست مضيئة في القرية لأن هذه القرية لم تكن أيامها تعرف النور . بل كانت مضيئة في القصر . إذ كانت ربَّته تحتفل بأحد أعياد ميلادها . وتوافد على المكان الهادىء ناس كثيرون من المدينة أقارب وأصهار وأطفال وشباب . وأخذت الحقول الهادئة تشعر برجفة مثل رجفة القيامة حين تناثرت في ظلام تلك الليلة أضواء وضحكات وموسيقى وعطور . وربما همسات بحكايات عن الناس !!..

وكان عطية يومئذ طباخا شابا . وكان عمه عبد العال ومعلمه مريضا منذ أسابيع . يرقد في مستشفى المركز . ويرى الأطباء بمرايلهم البيضاء وهم يقطعون أبهاء المستشفى .



كان قلبه بقول له أشياء كثيرة إلا قالمى حدث ..

وقام بالعمل مكانه الطباخ الصغير .. عطية .. وكان شديد البهجة بما عمل ، فهذه وليمة ضخمة تحمل أعباءه . كربَّان قاد السفينة وحده للمرة الأولى .

لكنه في آخر تلك الليلة فوجيء بربة القصر تدعوه إليها وأخذ يخمِّن وهو يصعد السلم من القبو إليها . كان قلبه يقول له أشياء كثيرة إلا الذي حدث . فقد أخبرته أنها وجدت شيئا تحت ضرسها وهي تأكل صنفا من أصناف الحلوي . وقد كتمت الأمرحتي لا يشعر الضيوف . ولما قدمت إليه هذا الشيء لم يحر جوابا فقد كان خاتما من المعدن الأبيض اعتاد عطية أن يحلى به يده اليمني . ولم يدر كيف سقط منه . إنه كان واسعا عليه نوعا ما . ولعل جسمه كان قد نقص وزنه . . لكنه على كل حال قد سقط من يده في وعاء الحلوي وهو على النار . .

ولم يحر عطية جوابا ، . وقذفته به السيدة في وجهه وطرذته فخرج من القصر في ليلة مضيئة . ووجد الظلام يرقد على كل الكائنات في القرية لا فرق بين الأفران والحظائر وحجرات النوم . وسار ليلتئذ إلى جانب هذا السور الذي يراه الآن . . هذا السور نفسه . . الطويل . . الممتد . . المسلح بأشجار ذات أشواك فيها أزهار منثورة من كل لون . . ثم رحل إلى القاهرة حيث اشتغل طباحا في أحد المستشفيات وعاش يتشهى أن ينظر إلى مريلة الطبيب ويذكر تلك الكلمة التي كتبها على كراساته يوم ودع المدرسة « مع السلامة » والتي قرأها مدرسوه وشعروا يومها أن هذا التلميذ يطالب

الناس بأن يخترعوا للإنسان ميزانا جديدا ..

وهكذا عاودته الذكريات .. وبات تلك الليلة في القرية ، وفي الصباح خرج ليرى موطنه الجديد . الناس غير الناس . يتكلمون بطلاقة . لا أحد يخاف . ذلك لأن الكابوس الذي كان يسكن وراء الحديقة في ذلك القصر ، الذي حرمه من المدرسة وخطفه ليعمل « مرمطون » ثم طباخا .. ذلك الكابوس قد رحل .. مضى .. وولّت أيامه .

وذهب إلى الحديقة ودخل من بابها .. كان هناك أيضا أطباء يرفلون في المرايل البيضاء ويدخلون مسرعين ويخرجون مسرعين . وهناك مرضى يعالجون وأصحًاء يخرجون .

ولذ له أن يدخل إلى حيث مكان ذكرياته الأولى حيث كان الأوسطى عيد العال وهو وحيث بدأت قصة حياته ثم انتهت . حيث خدم ثم سقط خاتمه وطرد في ليلة شاتية .

وهبط سلم البدروم . ودخل ووقف في سبيله رجل . لكنه ما لبث أن عرفه . . فقد كان من زملائه قديما . إنه يعمل أمينا لمخزن هذا القصر الذي حوِّل إلى مستشفى . ودخل هو وزميله . . كانت روائح الأدوية تفوح في المكان ، أما الحجرة التي كان لا يعرف سر ما فيها وهو صغير ثم عرفه وهو كبير فقد كانت مفتوحة . . وكانت مملوءة بالدقيق والسكر . . ووقف عطية يتلفت كأنه يبحث عن صورة أمه على أحد الجدران لكنه ما لبث أن أفاق

على يد تربت على كتفه ، ولما التفت إلى صاحبها وجده عم عبد العال الطباخ وقد ملأ الشيب رأسه . لكن على وجهه بشاشة لم يكن يراها من قبل . وعانقه كما يعانق الأب ابنه والابن أباه . ولما انتهى عناقهما سأل عطية وهو يبتسم عمه الطباخ القديم قائلا : \_\_\_ وأنت هنا أيضا ؟

فأجاب :

ــ نعم أنا طباخ في المستشفى .

قال عطية:

\_ وُلماذا كنت قاسيا على أيام زمان يا عم عبد العال ؟! فأجاب الرجل :

ـــ لأن الزمان كان قاسيا على الناس كلهم يا عطية . . عانقنى مرة أخرى .

رقم الإيداع ٧٨/٢٨٠٢ الترقيم الدولي ٠ – ٢٣٧ – ٣١٦ – ٩٧٧







دار مصر للطباعة